

الجامعة الإسلامية - غزة عمادة الدراسات العليا كليسة الآداب قسسم التاريخ والآثار

# فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر (۱۳۲- ۲۲۶هـ = ۷۵۰-۸۷۸م)

إعداد الطالب: شريف أمين محمد أبو شمالة

إشراف: د. خالد يونس الخالدي

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي مدا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي مدا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي



# **Abstract**

This thesis studies the history of Palestine under the direct Abbasid ruling (132-264 AH / 750-878 AD).

The thesis covers the era in which Palestine underwent the direct Abbasid ruling, taking into consideration that it was controlled by either a decision of the caliph or his representative, and extends from the fall of the Umayyad dynasty and the entrance of Abbasid army to Palestine, and their control over it at the end of the year (132 AH / 750 AD), until Ahmad Ibn Tulun in (264 AH / 878AD ) annexed it to the new state, by which he separated from the caliphate.

In this thesis, the researcher deals with the history of Palestine in all its sides: political, administrative, social, economic, scientific and architectural aspects

The study is formed as an introduction and four chapters and a conclusion, The introduction shows a brief overview of the subject and the reasons driving me for this study and the most important issues that the study seeks to solve, with an analysis of the most important sources that I relied upon. The first chapter discusses the political conditions, beginning with a quick overview on the most important political events in late Umayyad era and the role of Palestine and its people in it and its impact on disrupting and weakening the caliphate. The researcher then investigates the events associated with the Abbasid control over Palestine and persecution of Marwan Bin Mohammed on its land, showing the attitude of major Palestinian tribes and their leaders towards him. The chapter then follows the most important political events that happened in Palestine, with clarification of their motives, and their outcomes and the extent to which people participate, and ways how the caliphate treats them.

Chapter II presents a study of "Administrative & Financial Regulations," through which the researcher tries to distinguish the borders of Palestine at that time, and geographic and administrative units set up, The researcher then follows the most important administrative and financial systems and institutions undertaking the control of public life, showing their functions, roles and relationships of the caliphate and the population.

The third chapter sheds light on the "society and economy", It explains the religious and ethnic components of the Palestinian society, and the general conditions of these communities and their relationships, community customs and traditions and other related topics, also includes a study in economic activity in the agricultural, industrial and commercial aspects, with an indication of areas of excellence, and the factors influencing it.

And the last chapter studies "Science and Urbanism", through which the researcher examines the general conditions of scientific life, as well as highlighting the Palestine Scholars and their contributions to human civilization, and the factors that influence it, The chapter concludes with a urban and architectural study that combines the history and archaeology of the most important buildings and installations constructed at the time of the study, disregarding their functions and methods of its establishment. The conclusion of the study includes the most important findings of the study, as well as a number of recommendations considered by the researcher.

The study relies on large and diverse number of sources and modern references that have contributed to the enrichment of the subject matter.

ب

# إهداء

إلى روح والديَّ رحمهما الله...

اللذين غادرا دنيانا أثناء كتابة هذه الرسالة،

وبعد أن أديا الأمانة على أتم وجه.

إلى الأخت الكبرى "أم فخر".

التي كان لها كبير الفضل في التشجيع والسوال الدائم والاهتمام المتواصل.

إلى زوجتى العزيزة "أم وائل".

التي احتملت وصبرت.

الباحث

# شكر وعرفان

قبل البدء،

لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى أستاذي الفاضل، الدكتور خالد يونس الخالدي، الذي تفضل بالإشراف على رسالتي، ولم يبخل على بوقته وجهده وتوجيهاته.

والشكر موصول،

إلى أولئك الفرسان، من عرب وعجم، الذين يسعون لنشر الكتب مُصوَّرة، في فضاء المعارف الحر، وبلا مقابل، للجميع، وللمحاصرين أمثالنا.

ولست أنسى،

كل من كان له فضل، قل أو كثر، في إنجاز هذه الرسالة، فللجميع كل الشكر والعرفان.

الباحث

# قائمة الرموز والمختصرات

| توفي                      | ت        |
|---------------------------|----------|
| جزء                       | <b>E</b> |
| دون تاريخ                 | د.ت.     |
| صفحة                      | ص        |
| قسم                       | ق        |
| عدد                       | ع        |
| ميلادي                    | م        |
| مجلد                      | بج       |
| هجري                      | 4        |
| صفحة                      | p.       |
| الصفحات                   | pp.      |
| جزء                       | vol.     |
| المصدر السابق             | Ibid     |
| ما بين المقرنتين من إضافة | []       |
| الباحث على النص المقتبس.  |          |

## فهرس المتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Í      | Abstract                                                                       |
| ت      | إهداء                                                                          |
| ث      | شكر وعرفان                                                                     |
| ح      | قائمة الرموز والمختصرات                                                        |
| ح      | فهرس المحتويات                                                                 |
| ١      | المقدمة                                                                        |
| ٤      | تحليل المصادر                                                                  |
| ٧      | الفصل الأول: الأوضاع السياسية في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر.             |
| ٨      | المبحث الأول: الأوضاع السياسية قبيل الحكم العباسي                              |
| ۲١     | المبحث الثاني: السيطرة العباسية على فلسطين                                     |
| ٣٤     | المبحث الثالث: أهم الأحداث والتطورات السياسية في فلسطين                        |
| ٥٢     | الفصل الثاني: التنظيمات الإدارية والمالية في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر. |
| ٥٣     | المبحث الأول: التقسيمات الإدارية                                               |
| ٧.     | المبحث الثاني: التنظيمات الإدارية                                              |
| AY     | المبحث الثالث: التنظيمات المالية                                               |

| 1.7   | الفصل الثالث: المجتمع والاقتصاد في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤   | المبحث الأول: عناصر السكان                                           |
| 17.   | المبحث الثاني: الأحوال العامة للمجتمع                                |
| ١٣٤   | المبحث الثالث: النشاط الاقتصادي                                      |
| 1 £ 9 | الفصل الرابع: العلوم والعمران في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر.   |
| 10.   | المبحث الأول: الأوضاع العامة للحياة العلمية                          |
| ١٦٨   | المبحث الثاني: علماء فلسطين وإسهاماتهم                               |
| 198   | المبحث الثالث: العمارة والعمران                                      |
| 7.7   | الخاتمة                                                              |
| ۲۱.   | المصادر والمراجع                                                     |
| 7 2 . | ملحق (١): حدود جند فلسطين فترة الدراسة                               |

#### المقدمسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد.

فإن البحث في تاريخ فلسطين خلال الحقبة التي تغطيها الدراسة يكتسب أهمية خاصة، حيث أنها تأتي بعد أن عاشت فلسطين واحدة من أزهى مراحل تاريخها الإنساني، في عهد الدولة الأموية، فضلاً عن التغير في اهتمامات وقناعات وممارسات العباسيين تجاه العديد من القضايا التي كانت محل اهتمامات سلفهم، وهي حقبة تعكس الموقف الحقيقي لخلفاء بني العباس تجاه فلسطين وموقف أهلها منهم.

وتغطي الدراسة الحقبة التي خضعت فيها فلسطين للحكم العباسي المباشر، إذ كانت إدارتها تتم إما بقرار من الخليفة أو من يفوضه، وتمتد من سقوط الدولة الأموية ودخول الجيش العباسي فلسطين في نهاية عام (1778/00م)، حتى قيام أحمد بن طولون بضمها إلى دولته الجديدة، التي استقل بها عن الخلافة عام (178/00م). أما الحدود المكانية فهي المنطقة التي تشكل منها جند فلسطين خلال فترة الدراسة، وهو الأمر الذي تم تحديده في الفصل الثاني.

وبين تحذير كثير من المختصين الذين رأوا في شح المصادر وقلة المعلومات، وإهمال العباسيين للشام وتراجع دورها الفاعل عموماً سبباً في تحذيرهم، وبين تشجيع آخرين رأوا ضرورة أن يُقَدَّم كل ما يتعلق بتاريخ تلك الفترة في دراسة أكاديمية تسد النقص، وتكون حلقة في سلسلة تاريخ فلسطين في عهدها الإسلامي، عزمت على الخوض في هذه الدراسة، بعد التوكل على الله يدفعني إلى ذلك أسباب عدة، منها:

- أن هذا الموضوع -على أهميته- لم يتم دراسته دراسة أكاديمية وافية، تعطيه حقه وتقف على مختلف جوانبه.
- المساهمة بشكل موضوعي ومنهجي في التأريخ لفلسطين أرضاً وشعباً وحضارة في عصورها الإسلامية الأولى.
- لمعرفة موقف أهل فلسطين من الحكم العباسي الجديد، وعلاقتهم به، ودورهم في تشكيل المشهد السياسي العام للخلافة، وكيف عالجت الأزمات السياسية.

- بيان مدى اهتمام العباسيين بفلسطين، وأثر سياساتهم في النظم الإدارية والمالية وكذلك أثرها على النشاط الاقتصادي.
- محاولة استكشاف المجتمع الفلسطيني خلال فترة الدراسة بمكوناته، وطوائفه، ومعرفة ما هي العوامل المؤثرة فيه.
- الرغبة في التعرف على مدى محافظة فلسطين وبيت المقدس على المكانة الدينية في قلوب الفئات المختلفة من ساسة وعلماء وعباد ومتصوفة وغيرهم، وهل ارتبط ذلك بالثقل السياسي الذي حظيت به فلسطين خلال العهد الأموى؟.
- استقصاء واقع الحياة العلمية في فلسطين للوقوف على أبرز العلماء ودورهم الحضاري، وبيان أوجه النشاط والقصور، وما مدى تأثرها بالعوامل المحيطة.
- استكشاف الإرث المعماري والعمراني الذي خلفته تلك الفترة، وما مدى تحقيقه لوظيفته؟ وأثر العوامل عليه.

وقد واجهت الباحث عدد من الصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر كثير من الوثائق والمصادر العربية والسريانية والأجنبية في المكتبات المحلية، مما اضطر الباحث للاستعانة بعدد كبير من المصادر المصورة المنشورة في المكتبات العربية والعالمية، كذلك واجهت الباحث صعوبة في استخراج المعلومات من هذه المصادر لقاتها وتفرقها، فضلاً عن معوقات فنية تمثلت في الحصار الظالم وعدم التمكن من السفر للحصول على بعض المصادر المطبوعة والمخطوطة والاطلاع على الدراسات الأثرية والوثائق والنقود التي تخص فترة الدراسة في المتاحف والكتالوجات، وكان من المعوقات كذلك كثرة انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الضوضاء الناجمة عن المولدات.

وجاءت الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أما المقدمة فتضمنت لمحة موجزة عن موضوع الدراسة والأسباب الدافعة لدراسته، وأهم التساؤلات التي تسعى الدراسة للإجابة عليها، مع تحليل لأهم المصادر التي اعتمدت عليها.

وقد بحث الفصل الأول الأوضاع السياسية، مبتدئاً بإلقاء نظرة سريعة وشاملة على أهم الأحداث السياسية أواخر العهد الأموي، ودور فلسطين وأهلها فيها، وأثر ذلك في اضطراب الدولة وإضعافها، ثم تقصى الأحداث المصاحبة لعملية السيطرة العباسية على فلسطين وملاحقتهم لمروان بن محمد على أرضها، مع بيان موقف كبرى القبائل الفلسطينية وزعامتها

منه، ثم تتبع الفصل أهم الأحداث السياسية التي حلت بفلسطين والوقوف على دوافعها، ونتائجها ومدى المشاركة الشعبية فيها، وطرق معالجة الخلافة لها.

وقدم الفصل الثاني دراسة في "التنظيمات الإدارية والمالية"، وفيه حاول الباحث تمييز حدود فلسطين آنذاك، والوحدات الجغرافية والإدارية التي شكلتها، ثم تتبع أهم النظم والمؤسسات الإدارية والمالية التي أخذت على عاتقها تسيير الحياة العامة، مبيناً مهامها وأدوارها وعلاقاتها بالخلافة والسكان.

وجاء الفصل الثالث ليسلط الضوء على "المجتمع والإقتصاد"، وتم من خلاله بيان الطوائف الدينية والعرقية المكونة للمجتمع الفلسطيني، كما بين الأحوال العامة لتلك الطوائف وعلاقاتهم وعاداتهم وتقاليدهم المجتمعية وما يتصل بذلك من مباحث، كما تضمن الفصل دراسة في النشاط الاقتصادي في جوانبه الزراعية والصناعية والتجارية، مع بيان نواحي التميز، والعوامل المؤثرة في ذلك.

ودرس آخر الفصول "العلوم والعمران"، حيث تقصى الباحث من خلاله الأوضاع العامة للحياة العلمية، فضلاً عن إبراز علماء فلسطين وإسهاماتهم في المسيرة الحضارة الإنسانية، والعوامل التي أثرت في ذلك، وختم الفصل بدراسة عمرانية ومعمارية زاوجت بين التاريخ والآثار، لأهم العمائر والمنشآت التي شيدت فترة الدراسة على اختلاف وظائفها وأساليب إنشائها. وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها.

واعتمدت الدراسة على عدد كبير ومتنوع من المصادر والمراجع الحديثة التي ساهمت في إثراء مادة البحث.

وقد حرصت خلال البحث على التعريف بعدد من المواضع والشخصيات والمصطلحات التي غلب على ظني عدم معرفة القاريء بها، أو لم تذكر صفتها أو دورها أثناء الدراسة.

وفي النهاية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفقت فيما طمحت له من إنتاج حلقة في سلسلة تاريخ فلسطين في عصرها الإسلامي.

الباحث

#### تحليل المصادر.

تتوعت مصادر الدراسة، وشملت مجموعة كبيرة من المصادر التاريخية والجغرافية العربية والأجنبية، كما أفادت من المصادر الحديثية والفقهية والأدبية، وكذلك كتب التراجم والطبقات والأنساب.

ومن المصادر الأخرى التي أفادت منها الدراسة، تلك التي عنيت بالوثائق والعملات والمكتشفات الأثرية، وكذلك بعض الموسوعات الأجنبية التي تسنى لكتابها الاطلاع على مصادر غير متاحة للباحث.

واختلفت نسبة الإفادة من هذه المصادر حسب قرب المعلومات وأهميتها من الموضوع محل الدراسة، فقد قدمت مصادر التاريخ العام معلومات أفادت منها جميع فصول الدراسة، لا سيما تلك التي تتعلق بالسياسة والإدارة، مثل تاريخ خليفة بن خياط ( $\pi: 378/300$ م)، وتاريخ اليعقوبي ( $\pi: 7378/300$ م)، ومروج الذهب للمسعودي ( $\pi: 7378/300$ م)، وقد امتازت كثير من هذه المصادر بقربها من الأحداث التي أرخت لها، وبتنوع اتجاهات أصحابها ومناهجهم، مما عزز من فرص رسم صورة متكاملة للأحداث السياسية، أو نقدها أحياناً أخرى.

وكان تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت: ٣١٠هـ/٩٢٢م) أكثر مصادر التاريخ العام التي أفادت الباحث في فصل الأوضاع السياسية، إذ أعطى صورة دقيقة عن مؤسسة الخلافة وعلاقتها بفلسطين، وامتازت رواياته بذكر كثير من تفاصيل الأحداث السياسية التي دارت في فلسطين، سواء اضطراب الأوضاع فيها قبيل السيطرة العباسية أو بعدها، ولا سيما الثورات، مثل ثورة أبي حرب المبرقع اليماني وغيرها، كما ذكر عدداً ممن تولى إدارة جند فلسطين مباشرة أو تفويضاً.

وقدمت المصادر الأجنبية والمصادر التاريخية لغير المسلمين، معلومات قيمة تتعلق بأحوال أهل الذمة، ، مثل حوليات ثيوفانس (ت: ٢٠١هـ/ ٢٠٨م) ( Theophanes)، وما ورد عند ابن البطريق (ت: ٣٢٨هـ/ ٩٣٩م) في كتابه "التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق" الذين تحدثا عن بعض أحوال النصاري، وكذلك تاريخ أبي الفتح السامري، المسمى "كتاب التاريخ عن الآباء رضي الله عنهم"، وقد كتبه بالعربية في نابلس عام (ممادر متقدمة، مما جعله ينفرد بذكر بعض أحوال وأحداث وقعت للسامريين في فلسطين فترة الدراسة.

ومن المصادر التاريخية الأخرى التي استفادت منها الرسالة التواريخ الخاصة بالبلدان التي كان لها علاقات مع فلسطين، مثل الكتاب الخاص بتاريخ مصر "الولاة والقضاة" للكندي

(ت: ٣٥٠ه/ ٩٦١م)، وتميز منها "تاريخ دمشق" لا بن عساكر (ت: ١٧٥هـ/ ١١٥٥م) الذي امتلأ بمعلومات متفرقة استفادت منها الدراسة في الجوانب الإدارية والاجتماعية، والعلمية، حيث ترجم لعدد من الشخصيات الفلسطينية أو التي ارتبطت بأحداثها خلال فترة الدراسة، مثل القادة العباسيين والعلماء والقضاة وغيرهم، كما حملت رواياته إشارات على الجوانب الاجتماعية والعادات والتقاليد.

وتأتي في المرتبة الثانية، من المصادر التي استفادت منها الدراسة المصادر الجغرافية التي تمثلت في كتب المسالك والجغرافية والبلدان والرحلات، العربية منها والأجنبية، مما أتاح الفرصة للوقوف على حدود فلسطين وما تحويه من كور (محافظات) وما كان يتبعها من قرى ومواضع.

وكان من أغزرها معلومات ما دونه البشاري المقدسي (ت: نحو ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م)، في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، حيث قدم أوصافاً دقيقة لجغرافية فلسطين وأقسامها الطبيعية، ووصف الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والعمرانية، ففصل في المناطق الزراعية ومنتجانها وما يميزها من منتجات وما تشترك به مع غيرها، وذكر أهم الصناعات ولا سيما التي تعد للتصدير، وذكر كثيراً من مشاهداته المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والعادات والتقاليد وعن الطوائف الدينية، كما تحدث عن غالبية مدن فلسطين، وعمرانها وبيوتها ومساجدها وأسواقها، وقدم وصنفاً دقيقاً للمسجد الأقصى الذي أعاد بناءه المهدي، مما أفاد كثيراً في مباحث المجتمع والاقتصاد والعمران.

ومن أهم المصادر التي ذكرت أماكن النصارى وكنائسهم في فلسطين فترة الدراسة، كل من رحلة ويلبالد (Willibald) الذي تكررت زيارته للقدس ونواحيها في الفترة (١٠٣-١٠٨م)، وبرنارد الحكيم (Bernard The Wise) الذي زار فلسطين عام (٨٦٧هـ/٨٦٧م)، بعد أن أخذ إذناً خاصاً من بابا روما، وقد دونت رحلتيهما ضمن كتاب (Early Travels in Palestine)، وامتازا بأنهما معاصران لفترة الدراسة، مما يضفي على المعلومات التي قدماها قدراً كبيراً من الأهمية.

وحفلت المصادر الفقهية بإشارات ومعلومات مهمة عن الجوانب الإدارية والتنظيمات المالية، ويأتي في مقدمتها "كتاب الخراج" لأبي يوسف (ت: ١٨٢هـ/٧٩٨م) الذي ذكر فيه محددات الذين تؤخذ منهم الجزية والخراج وضوابط تحصيلها، وما يجب أن يصاحبها من رفق، وتنبع أهمية معلوماته، من معاصرتها لفترة الدراسة وقربها من مؤسسة الخلافة التي كانت مهتمة بموضوع الخراج، حيث كتبه أبو يوسف بناء على طلب من الخليفة هارون الرشيد.

وكان كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي (ت: ٥٥٠هـ/١٠٥٨م) غنياً بالمعلومات عن الوظائف الإدارية، وشروط العاملين فيها والواجبات الملقاة عليهم، وضوابط أدائهم لمهامهم، وهو مما أفاد الدراسة في فصل التنظيمات الإدارية والمالية.

وقدمت المصادر الحديثية، ولا سيما كتب الطبقات والتراجم والرجال منها، معلومات قيمة ساعدت الباحث في تقصي ملامح الحياة العلمية في فلسطين والوقوف على إسهامات علمائها ودورهم في البناء الحضاري الإنساني.

ويأتي في مقدمة تلك المصادر التي أفادت منها الرسالة، كتاب "تهذيب الكمال" للحافظ المري (ت: ٧٤٢هـ/١٣٤١م)، حيث احتوى على تراجم واسعة ووافية لعلماء فلسطين وبين إسهاماتهم، ولا سيما في مجال الحديث الشريف، كذلك كانت مؤلفات الإمام الذهبي (ت: ٧٤٨هـ/١٣٤٨م) خاصة كتابيه "سير أعلام النبلاء"، و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". وفيهما قدم تراجم لعلماء فلسطين ومشاهيرها من أهل الفضل، واحتويا على عدد كبير من الروايات التي بينت المكانة العلمية والتخصصات المشهورة في فلسطين، كما كان "تاريخ الإسلام" غنياً بالإشارات على الأوضاع العامة في الحياة العلمية.

وأفاد الباحث من الموسوعات الأجنبية المتخصصة، التي احتوت على عدد من المقالات لباحثين توفرت لهم فرصة الاطلاع على مصادر ووثائق خاصة بهم، مثل موسوعة الإسلام (Encyclopedia of Islam) فقد ذكرت معلومات عن الأعراق التي يعود لها النصارى في فلسطين، وعلاقاتهم مع نصارى أوربا، وذكرت الموسوعة اليهودية، بعض المعلومات عن اليهود وفرقهم، وأفادت منها الدراسة في بيان قلة عددهم وندره ذكرهم حتى في المصادر اليهودية.

هذه لمحة سريعة عن أهم مصادر الدراسة وأصنافها، وهي مثبتة في قائمة المصادر والمراجع في نهاية الدراسة، وقد راعيت فيها التنوع والتعدد والشمول لتعطي صورة صادقة عن تاريخ تلك الحقبة بكل مكوناته ومجالاته محل البحث.

وقد راعيت كذلك الرجوع إلى عدد كبير من المراجع الحديثة، وأفادت منها، وناقشت كثير من آراء أصحابها، معتمداً في ذلك التحليل المستند على المصادر المتاحة.

# الفصل الأول الأوضاع السياسية في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر.

المبحث الأول: الأوضاع السياسية قبيل الحكم العباسي.

المبحث الثاني: السيطرة العباسية على فلسطين.

المبحث الثالث: أهم الأحداث والتطورات السياسية.

#### المبحث الأول

### الأوضاع السياسية قبيل الحكم العباسى

شكلت فلسطين في وجدان المسلمين أحد مراكز الجذب الروحي المهمة، فمنذ بداية مرحلة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، شهدت أرضها ومسجدها الأقصى زيارته إليها خلال رحلة الإسراء والمعراج (١).

كما أن القرآن الكريم قد خلدها في آياته، وصرَّح بوجود البركة فيها وحولها فقال تعالى: (سنبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) (٢)، (وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ النَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) (٣)، وأكد على قدسيتها، فقال على لسان موسى عليه السلام: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ النَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) (٤)، وزاد ارتباطهم بها لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بيت المقدس قبلة لهم ستة عشر شهراً (٥)، كما أنه صلى الله عليه وسلم خصها بأحاديث تفيد بصيرورتها أرضاً للمحشر والمنشر يوم القيامة (٢)(٧).

وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن أبو بكر الصديق انطلاق مرحلة الفتوح الإسلامية، فعقد الألوية لقادة الجيوش الإسلامية، ومنهم عمرو بن العاص، الذي سيره نحو

<sup>(1)</sup> ابن هشام: سیرة ابن هشام، ج۱، ص۳۹٦.

<sup>(2)</sup> سورة الإسراء، آية ١.

<sup>(3)</sup> سورة الأنبياء، آية ٧١.

<sup>(4)</sup> سورة المائدة، آية ٢١.

<sup>(5)</sup> مالك: الموطأ (رواية يحيى الليثي)، ج١، ص١٩٦؛ البخاري: صحيح البخاري، ج١، ص١٧.

<sup>(6)</sup> ابن حنبل: المسند، ج٥٤، ص٥٩٧.

<sup>(7)</sup> للمزيد حول مكانة فلسطين ومقدساتها عند المسلمين، ينظر: الضياء المقدسي: فضائل بيت المقدس، ص٣٩- ٩٦؛ الشهاب المقدسي: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، ص٣٥- ١٠٥؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج١، ص٢٢٦- ٢٤٠.

فلسطين<sup>(۱)</sup>، فكانت أولى المعارك بين جيش الفتح الإسلامي والروم (البيزنطيين) –الذين كانوا يحتلون فلسطين آنذاك– قرب غزة في داثن<sup>(۲)</sup> نهاية عام  $(718/377م)^{(7)}$ .

واستمرت حركة الفتح لمدن فلسطين تباعاً، ففتحت سبسطية ونابلس ثم يبنى وعمواس وبيت جبرين ويافا ورفح، وكان فتح إيلياء (بيت المقدس) من الأحداث المميزة في حركة الفتح الإسلامي (٤)، ثم حتى أكمل معاوية بن أبي سفيان تحرير فلسطين بفتح عسقلان صلحاً (٥) بعد فتح قيسارية عنوة عام (١٩هـ/ ١٤٠م) (٦٤).

غدت فلسطين بعد الفتح ذات مكانة رفيعة في عهد عمر بن الخطاب والراشدين من بعده، حتى دخلت عهدها الأموي على يد معاوية بن أبي سفيان، الذي عرفها حين كان والياً عليها من قبل، ليختارها مقراً لأخذه البيعة، والتي تمت له في بيت المقدس عام  $(38/17)^{(\vee)}$ .

وقد لعب أهل فلسطين دوراً مميزاً في تثبيت الخلافة لبني أمية بعد وفاة يزيد بن معاوية واعتزال ابنه معاوية بن يزيد، وقاد هذا الدور أحد قادة اليمانية في فلسطين، وهو روح بن زنباع الجذامي (ت: 7.8 م) $^{(\Lambda)}$ ، الذي وقف إلى جانب مروان بن الحكم، وقاد حملة لصالح مروان أدت لوصوله إلى الخلافة  $^{(\Lambda)}$ ، وبالفعل انتقلت الخلافة إلى مروان بن الحكم، وارتفعت مكانة روح

<sup>(1)</sup> الواقدى: فتوح الشام، ج١، ص١٤-٥١.

<sup>(2)</sup> داثن: لا تحفل كتب البلدان بذكر معلومات عنها سوى المذكور في المتن، وهي من القرى المندثرة، وتقع إلى الشرق من غزة على بعد ثمانية عشر ميلاً، أي في منطقة السبع جنوب فلسطين. حسين عطوان: الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموى، ص٢٧.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١١٧.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص٤٤١؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٩٩-٣٠٠.

<sup>(5)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٤١؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٦٩؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص ٥١١، الطبري: تاريخ الأمم والملوك،

<sup>(6)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٨.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص١٦٦؛ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، ج١، ص١٥٩.

<sup>(8)</sup> روح بن زنباع (ت: ٤٨ه/٢٠٧م): جذامي، أمير فلسطين، وأحد أبرز قادة القبائل اليمانية في فلسطين والشام زمن الأمويين، كان شبه الوزير لعبد الملك بن مروان، ترك خلفه عدد من الأبناء الذين سيرد ذكرهم في هذا الفصل، مثل سعيد وضبعان، وحفيده الحكم. انظر ترجمته في: ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٥، ص ٤١؛ ابن الأثير: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٢، ص٥٠٥- ٥٠٦؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٢٥١؛ الزركلى: الأعلام، ج٣، ص٣٤٠.

<sup>(9)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٢٥٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص٣٨٢؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٣، ص٤٧٩.

عند مروان وابنه عبد الملك. حتى أنه "كان أجل الناس عند عبد الملك"(1)، وصار "لا يكاد يفارقه، وهو عنده بمنزلة وزير(1).

وحرص الخلفاء الأمويون أن يكون ولاة فلسطين من أبناء بيتهم، مثل: أبان بن مروان  $(^{7})$ ، وسليمان بن عبد الملك  $(^{2})$ ، وسعيد بن عبد الملك  $(^{2})$ ، واهتموا كذلك بأهلها واستقرارها، وعمرانها وعمارتها سواء الدينية، كبناء قبة الصخرة وعمارة المسجد الأقصى  $(^{7})$ ، أو المدنية مثل ما قام به سليمان بن عبد الملك من تمصير مدينة الرملة، وإنشاء مرافقها كدار الصباغين، وحفر الآبار، وشق قنوات المياه في المدينة  $(^{7})$ ، فضلاً عن اهتمامهم بالثغور الساحلية وتحصينها، كقيسارية وعكا وعسقلان  $(^{6})$ .

وبموت الخليفة هشام بن عبد الملك عام (١٢٥هـ/٧٤٣م)، "مات ملك بني أمية، وتولى وأدبر أمر الجهاد في سبيل الله واضطرب أمرهم جداً، وإن كانت قد تأخرت أيامهم بعده نحواً من سبع سنين، ولكن في اختلاف وهيج، وما زالوا كذلك حتى خرجت عليهم بنو العباس فاستلبوهم نعمتهم وملكهم، وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم الخلافة"(٩).

وقد بدأ الاضطراب بمجيء الوليد بن يزيد إلى الخلافة كولي للعهد بعد موت عمه الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان هشام قد حاول أن يحوِّل الخلافة منه إلى نجله مسلمة، فأبى الوليد ذلك، "فتتكر له هشام"، وأخذ يضيق عليه، وحرمه من بعض امتيازاته (۱۰۰)، متعللاً بما رأى من

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص٢٦٦؛ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، ج١، ص٩٥١.

<sup>(2)</sup> ابن العماد: شذرات الذهب، ج١، ص٩٥.

<sup>(3)</sup> ابن قتيبة: المعارف، ص ٢٠٠.

<sup>(4)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٢٩٨، البلاذري: أنساب الأشراف، ج٨، ص٩٩؛ ابن أعثم: الفتوح، ج٤، ص١٥٧.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢١، ص٢١٤؛

<sup>(6)</sup> انظر مفصلاً: مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج١، ص٢٧٢ وما بعدها.

<sup>(7)</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٧٠ وما بعدها؛ صادق أحمد جودة: مدينة الرملة منذ نشأتها حتى عام ٤٩٢هـ، ص ٢٧-٤٣.

<sup>(8)</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٠، ١٦٩، ١٧٠؛ علي محمود فهمي: التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط، ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(9)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، ج٩، ص٣٨٧.

<sup>(10)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٢٢.

تردي حال الوليد، وما يشاع عنه من إتيان للمحرمات<sup>(۱)</sup>، مما أوغر صدر الوليد على عمه وأبنائه وأعوانه ومن وافقه على إزاحته.

فلما تولى الوليد الخلافة أراد الانتقام منهم، "فثقل على الناس وعلى جنده، واشتد على بني هشام، حتى ضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمّان  $^{(7)}$  من أرض الشام  $^{(7)}$ ، وحبسه هناك، وظل محبوساً حتى مقتل الوليد بن يزيد  $^{(3)}$ ، كما أنه سلّم خالد بن عبد الله القسري  $^{(5)}$ ، بطريقة مذلة ومهينة، إلى يوسف بن عمر، واليه على العراق، فتفنن في تعذيبه حتى فارق الحياة  $^{(7)}$ . وعذب الوليد وقتل عدداً آخر من قادة القبائل وعمال الولايات الذين ساندوا عمه هشام في محاولته تحويل الخلافة عنه  $^{(7)}$ .

وعلى إثر موجة التصرفات الانتقامية التي قام بها الوليد، والتي كانت بعيدة عن الحكمة، تشكلت حركة مناهضة له، قاد التحريض لها ابن عمه، يزيد بن الوليد، وائتلف معه عدد من أكابر بني أمية، وأعيان الدولة<sup>(۸)</sup>، ونسبوا له عدد كبير من الطعونات عليه حتى نالت من عقيدته، فاتهم بالزندقة<sup>(۹)</sup>، وغيرها من تهم الفساد والتعدى على الحرمات<sup>(۱۱)</sup>، ونسبوا له من الشعر ما ينتقص من

<sup>(1)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ١٦٦.

<sup>(2)</sup> عمًان: بلدة قديمة كانت معروفة أيام الرومان، وهي على سيف البادية، وفي عهدها الإسلامي كانت قصبة إقليم البلقاء المجاور لفلسطين من الناحية الشرقية، وهي الآن عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٥٠-١٥١.

<sup>(3)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ١٦٦؛ مجهول: العيون والحدائق، ص١٣٠-١٣١.

<sup>(4)</sup> مجهول: العيون والحدائق، ص١٥١.

<sup>(5)</sup> خالد بن عبد الله القسري: (ت: ١٢٦ه/٧٤٤م) من وجوه القبائل اليمنية، وأحد ولاة بني أمية المشهورين، ولي مكة في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم ولي العراق في خلافة هشام بن عبد الملك، وكان مشهوراً بالكرم والغنى، ومعروف بشهامته وجرأته، ويحمد له أهل العلم قتله اثنين من كبار الزنادقة في عهده، كانت نهايته كما ذكر في المتن. ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣، ص٢٠-٢٠؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٥، ص٢٥-٤٣٢.

<sup>(6)</sup> خليفة: تاريخ خليفة، ص ٣٦٢؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص٣٤٧-٣٤٨؛ اليعقوبي: ج٢، ص ٣٣١؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٤٧-٢٥٠؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص٥٣.

<sup>(7)</sup> خليفة: تاريخ خليفة، ص ٣٦٢؛ اليعقوبي: ج٢، ص ٣٣١.

<sup>(8)</sup> ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية، ص١٣٤-١٣٥.

<sup>(9)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ١٦٧.

<sup>(10)</sup> تسلل إلى كتب التاريخ عدد من القصص والأشعار التي تتهمه بالفسوق، انظر مثلاً: البلاذري، أنساب الأشراف، ج٩، ص١٤٥ وما بعدها؛ مجهول: العيون والحدائق، ص١١٥ وما بعدها؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٢٢ وما بعدها.

القبائل اليمانية (۱)، التي حقدت عليه لقتله خالد بن عبد الله القسري (۲)، "فلما سمع من كان بأقطار الشام من اليمانية هذا الشعر أنفوا أنفا شديدا، فاجتمعوا من مدن الشام، وساروا نحو الوليد بن يزيد "( $^{(7)}$ )، وقتلوه في قصره في العام ( $^{(7)}$ )، وبويع ليزيد بن الوليد، قائد حركة الإطاحة بالوليد، فتولى الخلافة من بعده  $^{(3)}$ . وبذلك تكون فلسطين قد دخلت مرحلة جديدة مليئة بالأحداث والاضطرابات التي أثرت بشكل مباشر على الأحداث بعدها، ولا سيما في مرحلة السيطرة العباسية عليها.

ويرى بعض المؤرخين والباحثين المحققين، أن روايات اتهام الوليد بالفسوق والتعدي على الحرمات أمر فيه مبالغة وتجني، فيقول ابن الأثير: "وقد نزه قوم الوليد مما قيل فيه وأنكروه ونفوه عنه، وقالوا: إنه قيل عنه وألصق به وليس بصحيح"(ف)، ونقل عدداً من القصص التي تظهر خلاف ما يتهم به، وبعد دراسة أدبية وتاريخية لحياته تبين للباحث حسين عطوان أن الوليد كان مظلوماً فيما نسب إليه، حيث "حمل عليه الوضاعون أشعاراً ماجنة ليست له، ونحلوه أشعاراً أخرى تنطق بالكفر والإلحاد والزندقة"(أ)، وبعد دراسة تاريخية لحياة الوليد استنتج المؤرخ عبد الشافي محمد عبد اللطيف أن السبب الحقيقي للثورة على الوليد هو سياسته غير الحكيمة مع أبناء أعمامه، ومع بعض الولاة ذوي العصبية في الدولة، و "ما رمي به من التهم والشناعات ما كان إلا لخلق رأي عام يتقبل تلك الجريمة"().

كانت أولى نتائج مقتل الوليد وتولى يزيد بن الوليد (الناقص) (^) الخلافة -بالنسبة لفلسطين - أن قسماً كبيراً ومؤثراً من أهلها رفض بيعته، وعدَّ توليه الخلافة بعد قتل الوليد اغتصاباً لها، وبذا يفقد شرعيته من الناحية النظرية والعملية، وترأس هذه الحركة سعيد بن روح بن زنباع، "رأس أهل فلسطين يومئذ" (٩) مع أخيه ضبعان، فقام سعيد بمراسلة يزيد بن سليمان بن عبد الملك، سيد أبناء والي فلسطين الأسبق (سليمان بن عبد الملك)، يطلب منه أن يقدم عليهم حتى يولوه

<sup>(1)</sup> درس الباحث حسين عطوان، هذه القصيدة من ناحية أدبية وتاريخية، وخلص إلى أنها من وضع اليمانية أنفسهم لزيادة الحقد عليه. انظر: الوليد بن يزيد عرض ونقد، ص٤٣٤.

<sup>(2)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ١٦٧.

<sup>(3)</sup> الدينوري: الأخبار الطوال، ص٣٥٠.

<sup>(4)</sup> خليفة: تاريخ خليفة، ص ٣٦٣.

<sup>(5)</sup> الكامل، ج٤، ٤٨٦.

<sup>(6)</sup> الوليد بن يزيد عرض ونقد، ص٢٢٠.

<sup>(7)</sup> العالم الإسلامي في العصر الأموي، ص١٩٩- ٢٠٠٠.

<sup>(8)</sup> لقب بالناقص لأنه نقص الجند من أرزاقهم. ابن قتيبة: المعارف، ص٢٠٧.

<sup>(9)</sup> الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٥٤.

أمرهم، وقام سعيد بن روح بجمع قومه وحشدهم حول مرشحهم لولاية أمرهم، والخلافة من بعدها، وأرسل إلى سعيد بن عبد الملك عامل الوليد على فلسطين، وكان حينها نازلاً بمنطقة السبع، يطلب منه الرحيل عنها، بدعوى أن الأمر قد اضطرب، وأنهم قد ولوا أمرهم رجلاً قد رضوه أن يكون والياً عليهم، فلم يواجه سعيد حركة تمرد أهل فلسطين وغادرها إلى دمشق حيث مقر الخليفة الجديد يزيد بن الوليد<sup>(۱)</sup>.

وكان سبب اختيار أهل فلسطين ليزيد بن سليمان أن يزيد وإخوته كانوا يقيمون بينهم ويحسنون جوارهم، فضلاً عن أنهم كانوا يضعون ضياعهم ومزارعهم تحت تصرفهم دون مقابل<sup>(۲)</sup>.

أما الوالي الجديد، المعين أو المنتخب، من قبل أهل فلسطين، يزيد بن سليمان بن عبد الملك، فإنه عزم على المضي فيما أقحمه فيه سعيد ابن روح، فدعاهم إلى قتال يزيد بن الوليد، طلباً لدم الوليد بن يزيد، واعتراضاً على قتله، فلما بلغ أهل الأردن أمر هذه الحركة، أغراهم ذلك، وقام الأخوان راشد والحكم ابنا جرو القيني، مع قومهما، وولوا عليهم أميراً آخر هو محمد بن عبد الملك. (٣)

وحين وصل خبر هذه الحركة إلى الخليفة يزيد بن الوليد، وما نتج عنها من طرد عامله وتحركهم نحوه لخلعه، بعث إليهم جيشاً كبيراً بقيادة سليمان بن هشام، المفرج عنه من سجن الوليد، وعندما وصل سليمان إلى الأردن، أرسل وفداً يفاوض الثائرين ويحاول أن يحتوي الأزمة قبل أن تتفاقم، فتم له ذلك بذكاء مفاوضيه الذين أمّلوا وأطمعوا سعيد وضبعان ابنا روح، واتفقوا معهما أن يرجعا بأهل فلسطين وتكون ولاية فلسطين فيهم، فانسحبا بهم، وتبعهما أهل الأردن، بعد أن قام جيش سليمان بإفساد قراهم، وسار سليمان إلى الرملة، وأخذ البيعة ليزيد هناك، ووفى يزيد بوعده وعيّن ضبعان بن روح والياً على فلسطين. (٤) وهكذا دخلت فلسطين في طاعة الخليفة الجديد.

وعليه، يمكن القول أن حركة "أهل فلسطين" التي قادها سعيد وضبعان ابنا القائد الفلسطيني روح بن زنباع، كانت التعبير الحقيقي عن انتماء القبائل اليمنية للخلافة الأموية، وحرصها على بقائها بعيدة عن قانون الحكم لمن غلب، لكن النتائج التي حققها الوفد المفاوض عن يزيد (الناقص) مع قادة الحركة، تشي بأن المصلحة، والحسابات الخاصة والجهوية قد فرضت نفسها على خط سير الحركة، فأدت إلى تراجعها قبل أن تغادر حدودها الجغرافية.

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٥٤؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ٤٨٨–٤٨٩.

<sup>(2)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص ١٣.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٥٥؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٥٤، ٢٥٥.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٥٤، ٢٥٥؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٥، ص ٢٠٨ – ٢٠٩؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ٤٨٨–٤٨٩؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص ١٠٩.

لم يلبث يزيد في الخلافة سوى ستة أشهر، حتى توفي في (محرم ١٢٧ه/ أكتوبر ٤٤٧م)، وحينها قام الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي<sup>(۱)</sup> بإعلان التمرد في فلسطين، فخلع نفسه من الطاعة، واحتشدت معه قبيلتي لخم وجذام، ودعا لسليمان بن هشام بن عبد الملك.<sup>(۲)</sup> وفضلاً عن تفرد البلاذري بإيراد هذه الحادثة، فإن المصادر التي بين أيدينا لا تفيدنا بأي معلومات أخرى عن هذا التمرد، ولا يوجد ذكر لأي تمرد قام به سليمان بن هشام عقب وفاة يزيد بن الوليد.

وبذلك، فإن صحت الرواية، فيبدو أن تمرد الحكم جاء استغلالاً لحالة الضعف التي كانت ظاهرة على الخليفة الجديد إبراهيم بن الوليد. أو ربما يكون تمرد الحكم بن ضبعان في فلسطين، ومبايعته سليمان بن هشام، كان حين قام سليمان بالانقلاب على مروان بن محمد بعد قضائه على ثورات أهل الشام، فمن الشهير أن سليمان بن هشام قاد الثورة على مروان بن محمد نهاية عام (١٢٧هـ/٢٤٤م) أو مطلع عام (١٢٨هـ/٢٤٤م) ، وكان اعتماده الرئيس فيها على أهل الشام، وانضم إليه منهم حوالى سبعين ألفاً (٣).

ومهما يكن من أمر، فقد تولى الخلافة بعد يزيد (الناقص) أخوه إبراهيم بن الوليد، الذي "لم يتم له الأمر، فكان يُسلَّم عليه تارة بالخلافة، وتارة بالإمارة، وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما "(أ)، فما لبث قليلاً حتى خلع نفسه من الخلافة في (ربيع أول ١٢٧هـ/ ديسمبر ٤٤٧م)، لصالح "شيخ بني أمية"(٥)، مروان بن محمد(١)، الذي ارتبطت أحداث خلافته بفلسطين وأهلها ارتباطاً مباشراً ومؤثراً.

لكن قبل الدخول في تفاصيل علاقة مروان بن محمد، كآخر خلفاء بني أمية، مع فلسطين، لابد أن نقف على الشطر الأول من سيرة القائد الفلسطيني ثابت بن نُعيم الجذامي، لارتباطها بالأحداث التالية.

<sup>(1)</sup> الحكم بن ضبعان (ت:١٣٧هه/٥٠٥م): هو حفيد روح بن زنباع قائد اليمانية في الشام، والمقدم في الدولة الأموية (انظر ترجمته في الهوامش السابقة من هذا المبحث)، كان أحد قادة اليمانية في فلسطين زمن الأمويين، تولى محاربة مروان بن محمد في آخر عهده، وفي العهد العباسي وقف مع عبد الله بن علي حين تمرده وطلبه الخلافة، فانتهى به الأمر مقتولاً، كما سيظهر في الصفحات التالية من هذا الفصل.

<sup>(2)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص١٩٦.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٨٧؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص١٠.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص٤٤٩.

<sup>(5)</sup> مجهول: أخبار الدولة العباسية، ص١٠٥.

<sup>(6)</sup> خليفة: تاريخ خليفة، ص٣٧٣–٣٧٤؛ ابن قتيبة: المعارف، ص٢٠٧– ٢٠٨؛ ابن أعثم: الفتوح، ج٤، ص ٣٣٥– ٣٣٥، مجهول: العيون والحدائق، ص١٥٤.

عُرف ثابت بن نُعيم الجذامي، في نهاية خلافة هشام بن عبد الملك، حين كان أحد القادة في جيش حنظلة بن صفوان الكلبي، الذي أرسله هشام عام (١٢٤هه/١٤٧م) إلى إفريقية، بعد أن قتل البربر واليه السابق عليها، كلثوم بن عياض القشيري<sup>(۱)</sup>، فأرسل حنظلة بن صفوان كتاباً إلى الخليفة هشاماً يشكو فيه من تحريض قائده ثابت بن نُعيم للجنود الذين في الجيش وأنه يسعى فيهم نحو التمرد، فرد عليه هشام آمراً إياه بتوجيه ثابت إليه مقيداً بالحديد، فقبض عليه صفوان وأرسله مقيداً إلى الشام، فقام هشام بحبسه هناك<sup>(۱)</sup>.

وفي إحدى الزيارات الدورية لمروان بن محمد إلى الخليفة هشام بن عبد الملك، بصفته والياً وقائداً عسكرياً لأرمينية (٦)، ليطلعه على أحوال ولايته واحتياجاتها، طلب بعض القادة اليمنية في حاشية الخليفة هشام من مروان بن محمد أن يشفع لثابت عند الخليفة، ففعل مروان ووافق الخليفة على إطلاق سراح ثابت إكراماً لمروان، فرحل ثابت مع مروان إلى أرمينية، فولاه مروان ورفعه حتى عينه قائداً للقوات اليمنية في جيشه (٤).

وبقي ثابت بن نُعيم مع مروان، حتى وصلت إلى أرمينية أخبار مقتل الوليد بن يزيد، وتولي يزيد بن الوليد الخلافة من بعده، فعين مروان ثابت بن نُعيم رئيساً الفرق اليمنية في جيشه مع آخرين لحفظ الثغور، ورغّبهم في الأجر، وخرج ليطلب بدم الخليفة المقتول (٥)، لكن ما لبث أن اكتشف مروان أن ثابت بن نُعيم قام بتحريض الجنود الشاميين الذين في الجيش على ترك مواقعهم ومغادرتها إلى أجنادهم، بدعوى أن الخليفة الشرعي – الوليد بن يزيد – قد قتل، وأن القرار أصبح لهم، وبدءوا بتنفيذ خطتهم في الانفصال، فلما حضر مروان مسرعاً، وجد أنهم أصبحوا معسكراً جديداً يفوق عددهم عدد عسكره، فنادى فيهم مروان وخاطبهم، ودار بينهم حوار ذكّرهم فيه بفضله عليهم، فكان جوابهم أنهم قد رضوا ولاية ثابت بن نُعيم عليهم، فواجههم مروان بأنه يعرف السبب عليهم، فكان جوابهم أنهم قد رضوا ولاية ثابت بن نُعيم عليهم، فواجههم مروان بأنه يعرف السبب الحقيقي لخروجهم، وذلك أنهم أرادوا الخروج والمسير إلى الشام حتى يغيروا على قرى أهل الذمة في طريقهم ويسلبوها وينتهبوا ما فيها، وأنه لن يسمح لهم بذلك، وهددهم بأن السيف سيكون حكماً بينه وبينهم، فلما رأوا منه الجد ارتدعوا، وأمكنوه من ثابت بن نُعيم وأولاده الأربعة، فقيدهم بالسلاسل

<sup>(1)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٣٥٦.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٧١؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ١٤٣.

<sup>(3)</sup> أرمينية: منطقة كبيرة كانت على الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، وقد ضمت عدداً كبيراً من الممالك والقرى والعمران. ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٦٠-١٦١.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٧١؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ١٤٣؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ٤٩٨.

<sup>(5)</sup> المقريزي: المقفى الكبير، ج٢، ص٦٣٨.

وحملهم معه إلى حرَّان<sup>(۱)</sup> ليودعهم السجن، ومضى بالجيوش تحت مراقبته حتى أوصلهم الفرات، ومن هناك جعلهم ينطلقون إلى أجنادهم<sup>(۲)</sup>.

الجزء السابق من السيرة الذاتية لثابت بن نُعيم يكشف لنا عن شخصية دائمة الجنوح إلى التمرد، وهو على حد وصف ابن خلدون "صاحب فتنة"(")، ويكشف أيضاً أن شخصيته كانت لها قدرة كبيرة على التأثير في الآخرين، ورغم أنها دائمة الفشل في تحقيق أهدافها، لكنها تصر على المضى قدماً فيما تفكر فيه وإن كان خطيراً.

ولما تولى مروان بن محمد الخلافة، علم أن وضع بلاد الشام لا يحتمل، وأنه مهدد بالانفجار والاختلاف، فأراد نقل الكرة إلى ملعب الأجناد وإبعادها عنه، وقام بخطوة غير تقليدية في اختيار ولاة أجناد الشام، إذ طلب من أهل الشام أن يختاروا ولاتهم، فاختار كل جند واليه، واختار أهل فلسطين ثابت بن نُعيم الجذامي ليكون والياً عليهم (أ)، فقبل ذلك مروان، رغم تجربته السيئة معه، ومعرفته الجيدة بطبيعة شخصيتة، ولأنه لم يكن مطمئناً له، أخذ من الولاة الجدد "العهود المؤكدة والأيمان المغلظة على بيعته" (٥).

ولم يكد يمضي على خطوة مروان السابقة أشهر قليلة، ظاهرها هدوء الأوضاع في بلاد الشام، حتى ظهرت الانتفاضات والثورات على الخليفة الجديد، وبتتبع الإشارات الواردة في المصادر، نجد أن والي فلسطين الجديد، ثابت بن نُعيم، قد قاد من ولايته في فلسطين حركة تحريض كبيرة على الخليفة مروان، وكانت حركته منظمة، لها دعاتها وسفراؤها $^{(1)}$ ، الذين من خلالهم راسل اليمانية المقيمين في الأجناد $^{(4)}$ ، وقد "أجابه كثير من أجناد الشام".

<sup>(1)</sup> حرًان: مدينة عظيمة ومشهورة، تعد قصبة ديار مضر، تقع على طريق الموصل والشام والروم، قيل سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران وذُكر أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان. ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ٢٢٣٥.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ٣٣٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٧١، ٢٧٢؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ١٤٢؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ٤٩٨؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص١١٢.

<sup>(3)</sup> العبر، ج٣، ص١١٢.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٨٠، ٢٨١؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٥، ص٨٣؛ ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج٦، ص٢٨٩؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٣.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٥، ص٨٣.

<sup>(6)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(7)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص١٤٤.

<sup>(8)</sup> المسعودي: التنبيه والإشراف، ص٢٨٢.

ويرى فلهاوزن (Wellhausen) أن ثورة أجناد الشام، كانت بسبب انتقال مروان بن محمد إلى حرَّان، من أرض الجزيرة الفراتية، وتركه بلاد الشام، التي فقدت مكانتها كعاصمة للدولة الإسلامية، ومن ثم فقدت امتيازاتها (۱).

لكن المتتبع لأدبيات الثورة، يكتشف أنها نتجت عن العصبية القبلية، وأن السبب المباشر لها هو اهتزاز دور اليمانية في عهد مروان، وتقديمه القيسية عليهم، واتخاذهم أركاناً في إدارته ودولته، وقد دلَّ على ذلك أن ثابت بن نُعيم لما أعلن الثورة في فلسطين لقب نفسه بالأصفر القحطاني (٢)(٣)، وقال: "لست لنُعيم إن لم أُخلِ الشام من أولاد قيس "(٤).

وفي منحى آخر، اتخذت حركته صفة ثورة اليمانية، وقد حرضه شاعرهم عطية بن الأسود مولى كلب، بقوله:

عقّت أباها وعقّت أمها السيمنُ عير الجزيرة<sup>(٥)</sup> والأشراف تمتهنُ تشفي الغليل وتحيي بعدها السننُ (١)

يا ثابت بن نُعيم دعوة جزعاً أتارك أنت مال الله يأكله أوقد على مضر ناراً يمانية

غير أننا أيضاً لا يمكن أن نغفل طبيعة شخصية ثابت بن نُعيم - التي تناولنا شطرها الأول في الفقرات السابقة - وأثرها المباشر على تفكيره، وسلوكه تجاه المتغيرات السياسية الناتجة عن انتقال الخلافة لمروان.

<sup>(1)</sup> تاريخ الدولة العربية، ص ٣٦٤.

<sup>(2)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٣٧٤؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٣؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١١، ص١٤٤.

<sup>(3)</sup> القحطاني: شخصية مهدوية، كان اليمانية يتعلقون به ويسمونه القحطاني المنتظر، ويرجون ظهوره، ويعتقدون أنه يرد السلطان إليهم، وكانوا يروون الأحاديث في ذلك، وقد ادعاها عدد من الخارجين على الدولة غير ثابت، أشهرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي الذي خرج عام (٨١هـ/٠٠٧م). الجاحظ: البرصان والعرجان، ص١٥٥-١٥٠؛ وانظر: هامش المحقق؛ المسعودي: التنبيه والإشراف، ص٢٧٢؛ حسين عطوان: الدعوة العباسية، ص٢٧٢.

<sup>(4)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٣.

<sup>(5)</sup> عير الجزيرة: العير هو الحمار، والمقصود الخليفة مروان بن محمد، فقد كان يلقب بالحمار، أو حمار الجزيرة. البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٣؛ الرازي: مختار الصحاح، ص١٦٧؛ النويري: نهاية الأرب، ج٢١، ص٣٠٩.

<sup>(6)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٠٤، ص٤٦٠، ٤٦١.

ظهرت أولى نتائج حركة التمرد التي دعا إليها ثابت في مصر، التي دخلها رسوله بكتابه إلى واليها السابق، حفص بن الوليد الحضرمي، يحرضه فيه على خلع مروان، وقام أيضا وفد اليمانية المصاحب له فخطبوا في مسجدها ودعوا الناس إلى خلع مروان، ولاقت دعوتهم إجابة واسعة، "فلم يخالفهم أحد" إلا القليل من أنصار بني أمية، وعزلوا والي مصر المعين من مروان، ونصبوا عليهم حفص بن الوليد الحضرمي. (١)

عرف مروان أن المشكلة تكمن في ثابت بن نُعيم، وأنه هو القائد الموجّه لحركة التمرد في مصر، وبينما هو في طريقه إلى فلسطين للقضاء عليه، كانت حركة ثابت تحقق نجاحاً جديداً في حمص التي ثارت على الخليفة مروان، مما استدعاه أن يقود حملة التأديب بنفسه، وكانت ردة فعله عنيفة؛ فبعد أن قتل الثائرين، قتل من وقع في الأسر منهم، وصلبهم حول المدينة، وهدم جزءاً من سورها(۱). ولما فرغ مروان من أمر حمص، بلغه أن أهل غوطة دمشق دعوا إلى ثابت بن نُعيم(۱)، وحاصروا عامله على دمشق، وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري، فأرسل مروان اثنين من قواده في عشرة آلاف، فقضوا على الثورة هناك، ونكلوا بدعاتها. (٤)

بعد نجاح مروان في القضاء على الثورات التي قامت في الشام ومصر، تولى ثابت بن نعيم تنفيذ آخر فصول حركته، فأعلن – من فلسطين – خلع مروان، وخرج باتجاه الأردن، يصاحبه حوالي خمسين ألفاً من اليمانية، وخصوصاً قبيلتي لخم وجذام (٥)، وحاصر والي الأردن الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم، في طبرية، فقاتله أهلها أياماً، وأرسل مروان بن محمد أبا الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي لإخضاع ثابت وفك الحصار عن طبرية، فلما اقترب الجيش من طبرية، قوي أهلها وخرجوا على ثابت، فهزموه واستباحوا عسكره، فانصرف ثابت إلى فلسطين منهزماً، وهناك أعاد ترتيب صفوفه بعد أن جمع قومه وجنوده، فتبعه أبو الورد والتقوا

<sup>(1)</sup> الكندى: الولاة والقضاة، ص٨٥-٨٦.

<sup>(2)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص87؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج9، ص877– 87؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج8، ص8، ابن الجوزي: المنتظم، ج9، ص8، ص9؛ ابن الأثير: الكامل، ج8، ص9؛ ابن خلدون: العبر، ج8، ص11.

<sup>(3)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ٢٣٠.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج٩، ص ٢٣٠؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٨١. ابن الجوزي: المنتظم، ج٧، ص ٢٦١- ٢٦٢؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٨؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص ١١٣.

<sup>(5)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٤.

واقتتلوا، فانهزم ثانية وتفرق عنه أصحابه، وأُسر ثلاثة من أولاده، وبعث بهم إلى مروان، وهم جرحي، وهرب ثابت وولده رفاعة (١).

استطاعت بعد ذلك قوات تابعة لمروان بن محمد من القبض على ثابت وإرساله إليه، لكن الروايات التاريخية تختلف في الطريقة التي تم فيها إلقاء القبض على ثابت، لكنها تتفق في كيفية العقوبة القاسية التي أوقعها عليه مروان.

وذكرت مصادر قليلة رواية تغيد بأن ثابتاً قد هرب بصحبه ولده رفاعة، إلى جبال الشراة ( $^{(7)}$ )، فظفرت به قوات تابعة لجيش الخلافة، كان أرسلها مروان نجدة لأبي الورد، فقبضت عليه وأرسلته إلى دير أيوب $^{(7)}$ )، معسكر مروان بن محمد آنذاك $^{(1)}$ .

ولعل أصح ما روي في كيفية الوصول إلى ثابت بعد مطاردته، ما ذكرته المصادر من روايات مسندة إلى معاصرين للحدث، وقريبين من المؤسسة الحاكمة هناك، مثل الرواية التي نقلها ابن عساكر عن الليث بن سعد (ت: ١٧٥هـ/ ٢٩١م)، وهو الذي رشحه أهل مصر ليكون قاضياً لهم آنذاك (٥)، وروايات أخرى في مصادر التاريخ العام، والروايات التي ينقلها الكندي في تاريخه الخاص بمصر (الولاة والقضاة)، وما أورده المقريزي في المقفى الكبير موفقاً بين روايات نقلها عن مصادر سابقة له، والتي تغيد بمجملها أن ثابتاً بن نعيم بعد مطاردته حاول الدخول إلى مصر، وعندما وصل إلى الهامة(١)، لقيه زبان بن عبد العزيز على رأس فرقة من القيسية أرسلت لملاقاته بمعرفة والي مصر، فقاتلته وانهزم ثابت راجعاً إلى فلسطين، وحينها قام والي فلسطين الجديد، الرماحس بن عبد العزيز الكناني، والذي عينه مروان بن محمد بديلاً عن ثابت، بالقبض عليه، بعد

<sup>(1)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٧٤؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ٢٣٤؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٨١، ٢٨١؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص٤٤١– ١٤٥؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٩؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٣–٢٤؛ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، ج١، ص٢٧٨؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٨، ص٢١٤؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص١١٣– ١١٤.

<sup>(2)</sup> الشراة: منطقة جبلية من ضمن الشام، بين دمشق والمدينة المنورة، وهي الآن ضمن المملكة الأردنية. ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٣٣٢.

<sup>(3)</sup> دير أيوب: قرية تنسب إلى أيوب عليه السلام، وهي قرب حوران، من نواحي دمشق. ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٩٩٩.

<sup>(4)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٧٤؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٤.

<sup>(5)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص ٨٩.

<sup>(6)</sup> الهامة: موضع بصحراء سيناء من أرض مصر. ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٣٨٩.

أن دل عليه رجل من قبيلته، ثم قام بترحيله بعد شهرين أسيراً مقيداً إلى مروان بن محمد، وذلك مطلع العام  $(17.8 + 7.8)^{(1)}$ .

وفي دير أيوب، أوقع مروان عقابه الأليم بثابت بن نعيم الجذامي وأولاده، إذ قطع أيديهم وأرجلهم، ثم حملوا إلى دمشق، وصلبوا على أبواب مسجد دمشق<sup>(۱)</sup>، وكان سبب إقدام مروان على هذه الخطوة ،"لأن أهل دمشق كانوا قد أرجفوا بأن ثابت بن نعيم ذهب إلى ديار مصر فتغلب عليها وقتل نائب مروان فيها، فأرسل إليهم مقطع اليدين والرجلين ليعرفوا بطلان ما كانوا به أرجفوا"(۱).

إذن، وبعد العرض السابق، نجد أن فلسطين في عهد بني أمية قد مرت بمرحلتين، الأولى امتازت بالهدوء والاستقرار السياسي، في ظل بني أمية، وهي منذ تولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة حتى نهاية خلافة هشام بن عبد الملك (.3-17-18) أما الثانية: فهي منذ عهد الوليد بن يزيد حتى نهاية عهد مروان بن محمد (0.1-171) (0.1-171) وأنها كانت حقبة مليئة بالاضطراب السياسي في الدولة بشكل عام، ومفصلية في تاريخ فلسطين، وتبين أن فلسطين وأهلها، وخاصة اليمانية منهم، كانوا مؤثرين على سير الأحداث في الدولة، وفي نهاية هذه الحقبة قادوا حركة توجيه لثورة شملت مصر والشام، لكن ثورتهم انتهت بعقوبة قاسية نالها ثابت بن نعيم الذي اختاره أهل فلسطين ليكون واليهم.

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٣٩؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٨٢؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص ٩٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ٤٤؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٩؛ ابن كثير: البداية

والنهاية، ج١٠، ص٢٣؛ المقريزي: المقفى الكبير، ج٢، ص٦٣٨-٦٣٩.

(2) البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٢٣٤؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٨٢؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص٤٤؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٩؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٣؛ المقريزي: المقفى الكبير، ج٢، ص٦٣٨–٦٣٩.

(3) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ص٢٤.

#### المبحث الثاني

### السيطرة العباسية على فلسطين

قبل الحديث عن تفاصيل أحداث السيطرة العباسية على فلسطين، فإنه من المفيد أن نذكر بدايات الدعوة العباسية، التي ارتبطت بجنوب بلاد الشام كمركز سري لإدارة هذه الدعوة، ومن ثم انتشارها في البلاد الشرقية من الدولة الإسلامية، وصولاً لفرض سلطانها على جميع أقاليم الدولة.

تذكر الروايات أن الإمام أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، الذي كان يقود الحركة العلوية، قدم على الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، فأكرمه وأجازه، وفي طريق عودته حضرته الوفاة بالشام، فعرج على الحُميمة (١) وأوصى لعلي بن عبد الله بن العباس، وصرف الشيعة إليه ودفع كتبه إليه، ومات عنده (٢).

أما ما تذكره بعض الروايات الشيعية والعباسية ( $^{7}$ ) أن سليمان بن عبد الملك راعه ذكاء أبي هاشم فخافه، فأرسل له في طريق عودته من دس له السم في شرابه، فهو ضعيف وليس بالثابت ( $^{1}$ )، "أما سائر الروايات الأموية والشيعية والعباسية فإنها تشير إلى موته حتف أنفه " $^{(0)}$ ، وقد جزم بذلك صاحب أخبار الدولة العباسية من القرن ( $^{7}$ ه/م) بقوله: "زعم بعض الناس أن سبب موت أبي هاشم كان أن الوليد دس إليه، حين شخص عن دمشق، من سقاه شربة لبن مسموم فكان موته بذلك، ولم يذكر ذلك إسحاق بن الفضل ولا غيره ممن كان يخبر أمره " $^{(7)}$ .

<sup>(1)</sup> الحُميمة: بلدة في أطراف الشام، وموطن بني العباس، أقطعهم إياها الوليد بن عبد الملك، وهي مسقط رأس السفاح والمنصور والمهدي، كانت تابعة لجند فلسطين في بعض الفترات، وهي في عصرنا خراب، وتقع خرائبها بين العقبة ومعان على بعد ٨٠ كم للجنوب الغربي من الثانية. ياقوت: معجم البلدان، ج٢، صحافي مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٦٥.

<sup>(2)</sup> مصعب الزبيري: نسب قريش، ص٧٠؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٥، ص٣٢٧؛ ابن قتيبة: المعارف، ص١٢٦.

<sup>(3)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٣، ص٤٦٦؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٩٦-٢٩٧؛ الأصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص١٢٣-١٢٤؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٢، ص٢٧٥؛ ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص٣٢٣.

<sup>(4)</sup> ينظر: أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، ص٢٠٠؛ حسين عطوان: الدعوة العباسية تاريخ وتطور، ص١٦٧.

<sup>(5)</sup> حسين عطوان: الدعوة العباسية تاريخ وتطور، ص١٦٧.

<sup>(6)</sup> ص۱۸۸-۱۸۹.

ومهما يكن من أمر، فإن الدعوة بقيت تتمو ويزداد أنصارها حتى استطاع أحد أقوى دعاتها، وهو أبو مسلم (1) أن يجاهر بالدعوة في خراسان وأن ينظم جيشها، مستغلاً حالة الضعف الناتجة عن احتدام العصبية بين اليمانية والقيسية في عرب خراسان، فاستطاع بعد نجاح دعوته هناك أن يتغلب على جميع مناطق خراسان، ويخضعها للعباسيين في العام  $(171 \, a/2 \, 9)$  ومن ثم واصلت جيوشه مسيرها وتغلبت على العراق، ثم دخلت الكوفة (17).

وكان أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (السفاح)، مرشح العباسيين للخلافة، يختبيء مع أهل بيته في الكوفة، وذلك لأن الخليفة مروان بن محمد قد اكتشف مراسلة بين أخي أبو العباس إبراهيم الإمام<sup>(٦)</sup> (إمام الدعوة العباسية) في الحميمة وأبو مسلم في خراسان، فأرسل للقبض عليه، وعلى أثرها أوصى إبراهيم بالإمامة لأخيه أبو العباس، وأمرهم بالخروج من الحميمة إلى الكوفة، حيث تكثر شيعتهم، فوصلها أبو العباس سراً (٤)، واختبأ بها مدة حتى دخلها أبو مسلم منتصراً وبايعه بالخلافة فخرج إلى مسجد الكوفة في (ربيع الأول ١٣٢هـ/ ديسمبر ٤٧٩م) ليخطب في الناس ويأخذ البيعة. (٥)

<sup>(1)</sup> أبو مسلم الخراساني (ت:١٣٧هه/٥٥٧م): كان من الموالي، وتعرف على الدعوة العباسية أثناء سجنه، ولما رآه إبراهيم الإمام أعجب به، وأرسله إلى خراسان ليقوم بالدعوة هناك، فنجحت على يديه، ونظم جيشها حتى عده بعض المؤرخين "ناقل الدولة"، قضى على ثورة عبد الله بن علي عام (١٣٧هه/٥٥٥م)، ثم قتله أبو جعفر المنصور لما خاف منه أن يطمع بالملك. مجهول: أخبار الدولة العباسية، ص ٢٥٣-٢٥٧؛ الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، ص١٦٦؛ المطهر المقدسي: البدء والتاريخ، ج١، ص٣٤-٣٤٧.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة: المعارف، ص ٢٠٨؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص٣٥٩-٣٦٠؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٠-٣٢٣؛ الذهبي: العبر في خبر من غبر، ج١، ص٢٣٢؛ ابن طقطقا: الفخري في الآداب السلطانية، ص١٤٥-١٤٦.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الإمام (ت: ١٣١ه/ ٤٤ ٧م): هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس العباس الهاشمي، كان يعيش بالحُميمة من البلقاء، عهد إليه أبوه أمر الدعوة العباسية، وانتشرت دعوته بخراسان، واستمر في قيادتها سراً حتى كشف أمره مروان بن محمد فحبسه حتى توفي في السجن، فعهد بأمر الدعوة إلى أبي العباس السفاح بالأمر من بعده. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٥، ص٣٧٩.

<sup>(4)</sup> مجهول: أخبار الدولة العباسية، ص ٤٠٩-٤١؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٣١٠؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٦٤.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٤٩.

وقد كانت خطبة أبي العباس (السفاح) بمثابة تلاوة البيان الرسمي لإعلان قيام الدولة العباسية، وقد كان لها من المراسيم ما يوحي بذلك، إذ "غدا القواد في التعبئة والهيبة وقد أعدوا له السواد والمركب والسيف"(۱).

وإجمالاً لتفاصيل هذا البيان، فإنه بين وجهة نظر العباسيين في أحقيتهم بالخلافة، وظلم الأمويين لهم باغتصابها منهم، ووعد الناس بأن العباسيين سيعملون بالكتاب والسنة، وسيردون المطالم لأصحابها وخصوصاً أهل العراق الذين تعرضوا للتهميش والظلم من الأمويين. ولما لم يستطع أبو العباس إكمال البيان لوعكة أصابته، فقد أكمله عمه داود بن علي، الذي ختم البيان بقوله: "واعلموا أن هذا الأمر [ويقصد الخلافة] فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم". (٢) وهو ما يشير صراحة إلى أن العباسيين كانوا يعتقدون أن الخلافة حقهم الحصري.

غير أن هذا البيان (الخطبة) وإن كان إعلاناً صريحاً بقيام الدولة العباسية إلا أنه لم يكن يعني انتهاء الدولة الأموية، فمروان بن محمد لا زال يعد نفسه الخليفة الشرعي، وقد "زحف بمن معه من أهل الشام والجزيرة، وحشدت معه بنو أمية بأنفسهم وأتباعهم"(٢) محاولاً إخضاع هذه الثورة ورد أصحابها إلى حظيرة الطاعة، وقد بلغ عدد جيشه مائة ألف(٤) أو مائة وعشرون ألفاً(٥) أو مائة وخمسون ألفاً(١) حسب اختلاف الروايات، وبغض النظر عن العدد الدقيق لجيش مروان فإنه كان جيشاً كبيراً يدل على مدى صعوبة الموقف، لذا فما كان من أبي العباس إلا أن اتخذ أول قراراته كخليفة جديد بمحاربة الجيش الأكبر للأمويين خلال هذه المرحلة، واستعان على ذلك بكبار رجال دولته وأهل بيته، فكتب إلى عمه عبد الله بن على يأمره بالمسير إلى مروان بن محمد(١) المهدد الأقوى لشرعية الدولة العباسية حتى تلك اللحظة.

<sup>(1)</sup> المطهر المقدسى: البدء والتاريخ، ج٦، ص٧٠.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٣٤٧-٣٤٨.

<sup>(3)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٠٣.

<sup>(4)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص٤٢؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج١، ص١٨٣؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص٣١٩.

<sup>(5)</sup> أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج١، ص ٢١١.

<sup>(6)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص ٤٠٣.

<sup>(7)</sup> ابن قتيبة: المعارف، ص٢٠٩؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص١٤٣؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٤٧؛ ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج١، ق١، ص ١٣٠.

خرج جيش الثورة العباسية، الذي تسميه المصادر بالمسودة (١) أو الخراسانية (٣)(٣) بقيادة عبد الله بن على بعد أن ضم إليه أبو العباس (السفاح)، "وجوه قواد خراسان". (٤)

وبينما كان جيش العباسيين يتقدم بروح معنوية عالية ساعده عليها انتصاراته المتتالية، دخل الانقسام والاختلاف إلى جيش مروان المُعسُكر على نهر الزاب<sup>(٥)</sup>، بسبب سياسة تمييز القبائل القيسية على اليمنية التي اتبعها مروان، فحين "قال مروان لليمانية: انزلوا، فقالوا: قل لقيس فلينزلوا – وذلك أنهم حقدوا عليه تقديمه قيساً وقتله ثابت بن نُعيم الجذامي، والسمط الكندي "(٦) وفي رواية الطبري (ت:٣٠ هه/٢٢٩م): "قال مروان لقضاعة: انزلوا، فقالوا: قل لبني سليم فلينزلوا، فأرسل إلى السكون أن احملوا، فأرسل إلى السكاسك أن احملوا، فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا، فأرسل إلى السكون أن احملوا، فقالوا: قل لغطفان فليحملوا" حتى أنه في النهاية "قال لصاحب شرطه: انزل، فقال: لا والله ما كنت لأجعل نفسي غرضا"!. (١) والرواية تشير إلى أن القبائل اليمنية، وهي قضاعة، والسكاسك، وبنو والسكون، رفضت أن تبدأ القتال طالبة منه الاعتماد على القبائل القيسية، وهي بنو سليم، وبنو عامر، وغطفان، التي فضلها عليهم.

<sup>(1)</sup> انظر مثلاً: ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٦، ص٣٥٦، ج٧، ص٤٦٦، ٤٨١؛ خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٣٩٠؛ النظر مثلاً: ابن سعد: الأخبار الطوال، ص٣٣٩، ٣٥١، ٣٥٦؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٤٥، ٣٥٦؛ الدينوري: الأخبار الدولة العباسية، ص٢٩٠؛ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٢٤، ٣٩٦.

<sup>(2)</sup> انظر مثلاً: البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص٤٤؛ ج٩، ص٢١٣؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٢٤١.

<sup>(3)</sup> المسودة (الخراسانية): اسم أطلق على عناصر الجيش العباسي الأول، ويدخل في تسميتهم أهل الأحواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان وقوهستان وخراسان، ونيسابور، وسرخس، وبلخ، من عناصر عربية وفارسية، وتتكون بشكل رئيسي من العرب من أهل خرسان الذين عاشوا فيها مع أهلها. وكانوا مسودي الثياب حزناً على مقتل إبراهيم الإمام. الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٣٦١؛ محمد عبد العزيز المناصير: الجيش في العصر العباسي الأول، ص ١٠٨.

<sup>(4)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص١٤٣.

<sup>(5)</sup> **الزاب**: اسم يطلق على عدة أنهار في العراق، والمعركة وقعت عند نهر الزاب الأعلى بين إربل والموصل. ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٢٤-١٢٤.

<sup>(6)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣١٨.

<sup>(7)</sup> تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥١.

ومهما يكن من أمر، فقد التقى الجيشان عند نهر الزاب الأعلى في (جمادى الآخرة استر مهما يكن من أمر، فقد التقى الجيشان عند نهر الزاب الأعلى في (جمادى الآخرة ١٣٢هـ/ يناير ٢٥٠م) $^{(1)}$  وكانت النتيجة أن حلت الهزيمة بجيش مروان وانقطع بهم الجسر فكان من غرق أكثر ممن قتل $^{(7)}$ ، وانتهب المعسكر بما فيه من سلاح ومال. $^{(7)}$ 

لم تكن هزيمة مروان في الزاب لتقضي على همته أو همه في استعادة حقه في الخلافة الذي انتزع منه، بل إن كلا من البلاذري (ت: ٢٨٦هـ/٢٩٦م) والدينوري (ت: ٢٨٢هـ/89٩م) أثبتا رواية تكشف حقيقة تفكيره أثناء وجوده في حرًان التي دخلها بعد هزيمته في الزاب أنه كان ينوي اللجوء إلى بلاد الروم، والنزول في أمان ملكهم، ومن ثم يكوِّن قاعدة قوية من أنصاره الذين سيفدون إليه، وبعدها يستعيد ملكه وشرعيته، لكنه عدل عن هذه الفكرة بناء على نصيحة إسماعيل بن عبد الله القسري إذ نصحه قائلاً: "الرأي أن تقطع الفرات، وتستقري مدن الشام، مدينة مدينة، فإن لك بكل مدينة صنائع ونصحاء، وتضمهم جميعا إليك، وتسير حتى تتزل ببلاد مصر، فهي أكثر أهل الأرض مالاً، وخيلاً، ورجالاً، فتجعل الشام أمامك، وإفريقية خلفك، فإن رأيت ما تحب انصرفت إلى الشام، وإن تكن الأخرى اتسع لك المهرب نحو إفريقية، فإنها أرض واسعة، نائية منفردة". (3) وهو ما عبر عنه ابن تغري بردي بقوله: "وقصد الشام ليتقوى ويلتقي ثانياً بالمسودة". (9)

وعليه فإن ما قد يرد في الخاطر من اتهام مروان بالجبن والخوف، تدحضه هذه الرواية فضلاً عن شخصيته التي اقترنت بالحرب ومعالجة الاضطرابات الناشئة في عهده، حتى أن أحد الأسباب التي يسوقها المؤرخون لتلقيبه بالحمار "حرنه في مواطن الحرب"<sup>(1)</sup>، و"لأنه كان يصبر على مكاره الحرب ولا ينثني لشجاعته". (() وتأتي فوق ذلك شهادة خصمه أبي جعفر المنصور: "ولنعم رجل الحرب كان حمار الجزيرة"(^).

وفي المقابل، فإن إرسال أبي العباس عمه عبد الله بن على للقضاء على جيش مروان المعسكر في الزاب ومن ثم تتبعه والقضاء عليه لتثبيت الحكم العباسي في الشام؛ معقل الأمويين

<sup>(1)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص٤٣٦.

<sup>(2)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣١٨.

<sup>(3)</sup> أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج١، ص٢١١.

<sup>(4)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣١٩؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص٣٦٥، ٣٦٦، والاقتباس منه.

<sup>(5)</sup> النجوم الزاهرة، ج١، ص٣١٩.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون: العبر، ج٣، ص ١٣٢.

<sup>(7)</sup> القرماني: أخبار الدول وآثار الأول، ج٢، ص٥٨.

<sup>(8)</sup> الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات، ص١٧٣.

ومركزهم، يدل على مدى إدراكه لخطر وجود رجل في شخصية مروان في موقع استراتيجي قوي لا يكون مواجها له فحسب بل متسلطاً عليه بحيث يحتمل أن ينقض عليه في أي لحظة. (١)

بدأ مروان بتنفيذ خطته، فغادر حرَّان ومعه "عياله وأمواله وأثقاله وخدمه وحاشيته"، فلما وصل قنسرين، خرجت عليه قبائل طيء وتتوخ (اليمنية) واستولوا على معظم أحماله، "واضطربت عليه أموره، وانحلت عقده، وخانته ثقاته"(۱)، وسار إلى دمشق وأبقى واليه عليها الوليد بن معاوية، ثم اتجه نحو الأردن، فثارت عليه قبائل بني مذحج (اليمنية) (۱)، ومضى مصطحباً معه واليها ثعلبة بن سلامة العاملي، وتركها بدون وال، ثم دخل فلسطين، فوجد أن الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع، أحد قادة جذام (اليمنية)، قد تغلب عليها، فنزل نهر أبي فُطرس (۱) قرب الرملة (۵).

وتذكر روايات أن مروان قد جمع هناك "جمعاً عظيماً"، وأن عبد الله بن علي تبعه ثم هزمه واستباح عسكره (٢)، وهي روايات غريبة في ظل تعدد الروايات التي تفيد بأن مروان لم يرُق له مقاماً أو حالاً في فلسطين لجمع جيشه أو ترتيب صفه، فالحكم بن ضبعان "لم يمكنه المقام بها". (٧)

اضطربت الأمور وتفاقمت في وجه مروان، فأصبح في أكثر المواقف حرجاً، فالعباسيون يطاردونه ويتتبعون خطاه من موقع لآخر، حتى وصل غزة (^)؛ آخر مدن الشام من جهة مصر، وكذلك ثار الحكم بن ضبعان ضد واليه على فلسطين، الرماحس بن عبد العزيز، واستولى على

<sup>(1)</sup> خالد عزام: العصر العباسي، ص٢٦، ٢٧.

<sup>(2)</sup> المرعشى: غرر السير، ص٢٩٩.

<sup>(3)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٣، ص٢٤٧.

<sup>(4)</sup> نهر أبي فُطرس: بضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء، سمي في العهد الروماني باسم مدينة (انتباترس) المنشأة عليه، وقد سماه العرب أبي فطرس، وعرف في حقب لاحقة باسم الطواحين، وفيما بعد باسم نهر العوجاء، ويسمى في عصرنا نهر البركون. يقع على بعد اثني عشر ميلاً شمالي الرملة، ومجراه من الشرق العوجاء، ويسمى في بحر الروم (المتوسط)، منابعه من رأس العين، ويعد أطول أنهار فلسطين الساحلية. اليعقوبي: البلدان، ص١٦، ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٣، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٣، ص١٠، القلقشندي: صبح الأعشى، ج٤، ص٨، قسطنطين خمار: موسوعة فلسطين الجغرافية، ص١٣٣؛ الله M. Sharon: Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, pp. 910-911.

<sup>(5)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٤٥٠.

<sup>(6)</sup> المطهر المقدسي: البدء والتاريخ، ج٦، ص٧١-٧٢؛ ابن العبري: مختصر تاريخ الدول، ص١٢٠.

<sup>(7)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣٢٠، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٥٣؛ المرعشي: غرر السير، ص٩٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٥، ص١٠، والاقتباس منه.

<sup>(8)</sup> ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص ٣١٩.

بيت المال (۱)، وانضم إلى عبد الله بن علي (7)، الذي يلاحقه ويسعى لقتله، مما اضطره إلى الاستجارة بعبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي، ابن عم الحكم، "فأجاره واستقبله وألطفه، وخرج من فلسطين بسر (7)، مصطحباً معه عامله على فلسطين الرماحس بن عبد العزيز، وذلك بعد أن وصله خبر سقوط دمشق في يد العباسيين. (3)

وحين كان مروان في فلسطين كان عبد الله بن علي قد شرع في حصار دمشق حتى استطاع أن يدخلها في (رمضان ١٣٢هـ/ إبريل ٢٥٠م) (٥) بعد أن أصاب أهلها داء العصبية المزمن في فضل اليمن على قيس، وقيس على اليمن (٦)، وأقام بها أكثر من أسبوعين يرتكب المذابح حتى "قتل خلق من بني أمية وجندهم ما لا يدخل تحت حصر "(٢)، ثم توجه نحو الأردن فاستقبله أهلها برفع شعار العباسيين والمبايعة لهم، ثم سار إلى مرج الروم (٨) ومنه إلى نهر أبي فطرس (٩)، فوجد أن مروان قد ترك فلسطين، فقبض على عبد الله بن عبد الملك الذي لحق بمروان، وعبد الله بن يزيد بن عبد الملك، وهما من أمراء بني أمية، وبعث بهما إلى أبي العباس في الحيرة فصلبهما. (١٠)

وبينما كان عبد الله بن علي معسكراً عند نهر أبي فطرس، أتاه كتاب أبي العباس بتوليته بلاد الشام، ويأمره بإرسال صالح بن علي إلى مصر في طلب مروان، (١١) فسار صالح إلى الرملة، ثم نزل ساحل البحر وجمع السفن وتجهز لمتابعة مروان، فسار على الساحل والسفن بإزائه في

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٥٥؛ المسعودي: مروج الذهب، ج٣، ص٢٥٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥١، ص ١٣١.

<sup>(2)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٥، ص١٠.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٥٥؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٣٦؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٤٧؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص١٣١، والاقتباس من تاريخ الموصل.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥٣.

<sup>(5)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٠٤.

<sup>(6)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٣، ص٢٤٧.

<sup>(7)</sup> ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص٣١٩.

<sup>(8)</sup> مرج الروم: لم أجده في كتب البلدان، ويرى الدباغ أنه مرج بني عامر. الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٦٧.

<sup>(9)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥٥؛ المسعودي: مروج الذهب، ج٣، ص٢٤٧؛ مسكويه: تجارب الأمم، ج٣، ص١٦٠.

<sup>(10)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٤٦.

<sup>(11)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠ ص٤٦.

البحر حتى نزل العريش ثم تتبعه حتى تمكن جيش العباسيين من قتله في كنيسة بوصير  $^{(1)}$  من أرض مصر في نهاية شهر (ذي الحجة 177 = 100 أغسطس 100 م).

يلخص المسعودي ما حدث مع مروان في طريقه نحو فلسطين وموقف القبائل القيسية منه، بقوله: "ولم ينفع مروان تعصبه مع النزارية شيئاً، بل غدروا به وخذلوه". (") وهو الأمر الذي أدركه مروان جيداً، ولكن بعد أن عاين موقفهم وهو لا يقدر على تغيير شيء من واقعه، فبينما هو في فلسطين أو مصر قال لواليه عليها، الرماحس بن عبد العزيز: "يا رماحس انفرج الناس عنا انفراج الرأس ولا سيما قيس التي وضعنا معروفنا عندهم في غير موضعه، وأخرجناه من قوم كانت دولتنا تقوم بهم، فما رأينا لقيس وفاءً ولا شكراً "(٤)، أما القبائل اليمنية فهي أيضاً وقفت بوجهه ممثلة بالثورات التي قام بها زعاماتهم في الأردن وفلسطين، وهذا ما دعا البعض للقول بأن "سقوط الأموبين لم يكن نتيجة ثورة في سوريا" (٥).

وقبل إرسال صالح بن علي في طلب مروان وقتله، شهدت فلسطين واحدة من المذابح التي ارتكبها العباسيون بقيادة عبد الله بن علي بحق أمراء بني أمية الذين بقوا في فلسطين ولم يرحلوا مع مروان، ففي قلعة رومانية قديمة  $^{(7)}$  على شاطيء نهر أبي فطرس، في منتصف (ذي القعدة  $^{(7)}$  يوليو  $^{(7)}$ .

وبعيداً عن اختلاف التفاصيل التي تسوقها الروايات يمكن إجمال أحداثها في أن عبد الله بن علي أعطى بني أمية الأمان وبث إشاعة أن أبو العباس قد أرسل له كتاباً يوصيه فيه ببني أمية خيراً ويأمره بصلتهم وإلحاقهم في ديوانه ورد أموالهم عليهم، ثم جمعهم وأمرهم أن يغدوا عليه لأخذ الجوائز والعطايا، فلما دخلوا إلى مجلسه أقام على رأس كل منهم رجلين من الخراسانية واتفق معهم على إشارة البدء، وأخذوهم على حين غرة وقتلوهم جميعاً، ثم دعا بالبسط ففرشها عليهم

<sup>(1)</sup> بوصير: اسم يطلق على أربع قرى في مصر، والمقصود في المتن بوصير قوريدس. ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٩٠٥.

<sup>(2)</sup> خليفة: تاريخ خليفة بن خياط، ص٤٠٤؛ ابن قتيبة: المعارف، ص٠١٠٩٠٢؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ح٤٠، ص٤٤١؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٥٥؛ المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص٤٣٨ – ٤٣٩؛ مسكويه: تجارب الأمم، ج٣، ص٢١؛ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، ج١، ص١٨٢.

<sup>(3)</sup> مروج الذهب، ج٣، ص٢٥٠.

<sup>(4)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص ٣٢٠؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٣٧. والاقتباس من الأول.

<sup>(5)</sup> إبراهيم بيضون: تاريخ بلاد الشام إشكالية الموقع في العصور الإسلامية، ص١٠.

<sup>(6)</sup> فاروق عمر فوزي، محسن حسين: الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي الوسيط، ص ٧١.

<sup>(7)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٣، ص٢٤٧.

ودعا بالطعام فأكل هو وحاشيته، وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا جميعاً. (١) وتفيد بعض الروايات أنه كان من بين القتلى عدد من قبيلة بني كلب(γ). وقد حفظت لنا المصادر مرثيات شعرية عدة في قتلى بني أمية على نهر أبي فطرس، منها:

ويحاول بعض المؤرخين ذوي الميول العباسية أو العلوية التخفيف من حدة المذبحة، بذكر تفاصيل تجعل منها انتقاماً مشروعاً لحادثة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء عام (٦٩هـ/ ٢٩٥م)، فيذكر اليعقوبي أنه لما اجتمع الأمراء الأمويون عند عبد الله بن علي قام أحد أفراد حاشيته بإلقاء قصيدة تحريضية يقول فيها:

## أما الدعاة إلى الجنان فهاشم وبنو أمية من كلاب النار

"ثم أقبل عليهم عبد الله بن علي فذكر لهم قتل الحسين وأهل بيته ثم صفق بيده فضرب القوم رؤوسهم بالعُمُد<sup>(٥)</sup> حتى أتوا عليهم فناداه رجل من أقصى القوم:

عبد شمس أبوك وهو أبونا لا نناديك من مكان بعيد فالقرايات بيننا وإشارات والمسجات محكمات القوي بعقد شديد

<sup>(1)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص٤٤؛ اليعقوبي: ج٢، ص٥٥٥؛ صاحب الإمامة والسياسة: الإمامة والسياسة: الإمامة والسياسة، ج٢، ص٢٩٠؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٧٨، ١٢٢؛ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج١، ص٢١٢.

<sup>(2)</sup> ابن قتيبة: عيون الأخبار، ص ٢٠٧؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٣٢.

<sup>(3)</sup> الزابيين: المقصود نهرا الزاب الأعلى والأدنى من أرض العراق، وقد جرت هناك معركة الزاب التي قتل فيها خلق كثير من بنى أمية. ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٢٣–١٢٤.

<sup>(4)</sup> المبرد: التعازي والمراثي، ص ٩٨؛ الصولي: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ص ٣٠٧؛ الأصفهاني: الأغاني، ج٤، ص ٣١٥.

<sup>(5)</sup> العَمَد أو العُمُد: كلاهما جمع للعمود، والعمود هنا بمعنى العصا لأنه يعتمد عليها. ابن منظور: لسان العرب، مادة (عمد)؛ ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، ج٢، ص٣٥.

فقال: هيهات قطع ذلك قتل الحسين، ثم أمر بهم فسحبوا فطرحت عليهم البسط وجلس عليها، ودعا بالطعام فأكل فقال: يوم كيوم الحسين بن على ولا سواء". (١)

أما المطهر المقدسي فيذكر في روايته أن أمراء بني أمية "جاؤوا يستأذنون على عبد الله معتذرين فأذن لهم وقد أكمن رجالاً من المسودة ومعهم الكافر كوبات<sup>(۲)</sup> وقال: إذا ضربت بقلنسوتي الأرض فابرزوا، ودخل القوم فسلموا عليه بالخلافة، فنادى: يا حسن بن علي، يا حسين بن علي، يا زيد بن علي، يا يحيى بن زيد ما لكم لا تجيبون وتجيب بنو أمية، فأيقن القوم بالهلاك، ..... ثم ضرب بقلنسوته الأرض وقال: يا ثارات الحسين، فخرجت المسودة ودقوهم بالكافر كوبات حتى شدخوهم عن آخرهم ثم دعا بالبسط والأنطاع وفرشها عليهم ودعا بالطعام فأكل فوق هامهم و إن منهم لمن يئن أسى، وقال: ما أكلت طعاماً مذ سمعت بقتل الحسين أطيب من هذا" (۲).

والواضح من الروايتين السابقتين أن هناك حبكة مسرحية حوارية أقحمت نفسها في الرواية، لتحاول التذكير بمقتل الحسين بن علي، لتمنع القاريء من التعاطف مع أمراء بني أمية رغم أن الجريمة المتهمون بها لم يرتكبوها هم فعلياً، إذ يفصل بين الحادثتين ما يزيد عن سبعة عقود، ومما يجعلنا نشك في دقة هذه النقولات عن عبد الله بن علي، أن النزعة العلوية كانت شبه منعدمة عند العباسيين، فخطبة أبي العباس السابق ذكرها، والتي كانت بمثابة التعبير السياسي والحزبي للعباسيين، ندر ذكر العلوبين فيها ، كما أن العباسيين قتلوا وزيرهم الأول (أبو سلمة الخلال) لمجرد ورود شبهة محاولته نقل الخلافة إلى العلوبين أ.

ورغم اتفاق المؤرخين على وقوع هذه المذبحة إلا أنهم يختلفون في عدد ضحاياها، فهم ثمانون رجلاً عند ابن حبيب البغدادي (٥)، واليعقوبي (٦). أما عند ابن خياط (٧)، وابن قتيبة

<sup>(1)</sup> تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٥٥.

<sup>(2)</sup> الكافر كويات: مصطلح فارسي بمعنى العصي التي تشق رؤوس الكفار، وكوب: كلمة فارسية بمعنى الدق والكسر، وأصلها أن المسودة (جيش الثورة العباسية) الذين كانوا مع أبي مسلم الخراساني صبغوا العصي التي معهم باللون الأسود، وسموها (كافر كوبات). الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٣٦١؛ الميمني: سمط اللآلي، ص ٣١٥.

<sup>(3)</sup> البدء والتاريخ، ج٦، ص٧٢-٧٣.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٩-٣٦٠.

<sup>(5)</sup> المحبر، ص٥٨٥.

<sup>(6)</sup> تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٥٥.

<sup>(7)</sup> تاريخ خليفة، ص٤٠٤.

الدينوري<sup>(۱)</sup>، وصاحب الإمامة والسياسة<sup>(۱)</sup>، والمسعودي<sup>(۱)</sup>، فهم بضعة وثمانين رجلاً. ويحددهم الطبري الذي لم يذكر أياً من تفاصيل الحادثة باثنين وسبعين رجلاً<sup>(1)</sup>، وتدل رواية أخرى أنهم كانوا تسعين رجلاً<sup>(1)</sup>.

أما الرواية التي يوردها ابن كثير والتي تغيد بأنهم كانوا اثنين وتسعين ألفاً<sup>(٦)</sup>، فظاهرً مخالفتها للعقل والمنطق، وللروايات المشهورة في المصادر الأقرب لعهد الحادثة، وربما تكون إضافة كلمة ألف إلى اثنين وتسعين من أخطاء النساخ.

ومن مشاهير الذين قتلهم عبد الله بن علي في هذه المذبحة، الأمير محمد بن عبد الملك بن مروان الأموي، المشهور بالعبادة والتدين، وقد ولي الديار المصرية لأخيه الخليفة هشام، وهو الذي تغلب على الأردن عند مقتل الخليفة الوليد بن يزيد (())، وكذلك قتل يزيد بن هشام، والغمر بن يزيد بن عبد الملك، وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ().

ويمكن حصر أسماء عدد لا بأس به من ضحايا هذه المذبحة بتتبع الإشارات الواردة في كتب التراجم، لا سيما تاريخ دمشق لابن عساكر  $^{(P)}$ ، أو كتب الأنساب مثل جمهرة أنساب العرب لابن حزم $^{(1)}$ .

وكان قدر عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل (ت: ١٧٢هـ/٧٨٨م) أن يكون أشهر الناجين من هذه المذبحة، وأعجبهم حالاً بعد زوال ملكهم، فإنه كان من ضمن أمراء بني أمية الذين لجئوا إلى فلسطين، فلما أخذ بنو أمية الأمان، ثم نُكِث بهم في مذبحة أبي فطرس، وأبيحت دمائهم، خرج خائفاً حتى دخل قرية على نهر الفرات، فلما رأى رايات كتائب جيش العباسيين على

<sup>(1)</sup> المعارف، ص ٢١٠.

<sup>(2)</sup> ج۲، ص۲۹٦.

<sup>(3)</sup> مروج الذهب، ج٣، ص٢٤٧؛ التتبيه والإشراف، ص٢٨٥.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج٤، ص٣٥٦.

<sup>(5)</sup> القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة، ج١، ص١٦٧.

<sup>(6)</sup> البداية والنهاية، ج١٠ ص٥٥.

<sup>(7)</sup> أبو العرب التميمي: المحن، ص ٢٧٨؛ الذهبي: العبر في خبر من غبر، ج١، ص١٣٦؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٨، ص ٥٣١.

<sup>(8)</sup> الأزدى: تاريخ الموصل، ص ١٣٩.

<sup>(9)</sup> انظر مثلاً: ج٧، ص٢٢٤؛ ج٩، ص٣١٠؛ ج١، ص٥٦٩؛ ج١١، ص١٧٥؛ ج١١، ص١٥٥.

<sup>(10)</sup> انظر مثلاً: ج١، ص٨٦، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ١٠٣؛ ج٢، ص٤٥٧.

مشارفها هرب منها، وتسلل حتى انتقل إلى إفريقية وبلاد المغرب<sup>(۱)</sup>، ثم إلى الأندلس ليقيم حكم بني أمية فيها عام (١٣٨هـ/٧٥٥م) أثناء خلافة أبي جعفر المنصور، الذي كان معجباً بشخصيته، ولقبه بصقر قريش. (٢)

ويذكر صاحب الإمامة والسياسة أن عبد الرحمن بن معاوية كان ينوي الحضور إلى مجلس عبد الله بن علي عند أبي فطرس، فلقيه رجل كان عبد الرحمن قد صنع معه معروفاً في السابق، فألح على عبد الرحمن بالنصيحة ألا يدخل ذاك المجلس، وأن يهرب إلى المغرب محذراً إياه من غدر عبد الله بن علي به، ثم قامت الرواية بإضفاء بعد غيبي نبوئي على شخصية عبد الرحمن بن معاوية (٢). مما يجعل التسليم بصحتها أمراً صعباً.

وبعد أن انتهى عبد الله بن علي من مذبحة نهر أبي فطرس وقتل مروان بن محمد، بقي في فلسطين يتولى أمر إدارة شئون بلاد الشام وتثبيت حكم العباسيين فيها، والقضاء على فلول الأموبين الذين "طلبوا من بعدها بطن الأرض" (في بداية الولاية الأولى للقائد العباسي صالح بن علي على مصر عام (١٣٣هـ/٥٠٥م)، تعقب الأموبين وتكرر حجزه مجموعات منهم ومن أنصارهم، سواء خدعة بعد أن يعطيهم الأمان، أو أن يلقي عليهم القبض، وقد كان يراسل الخليفة أبا العباس (السفاح) في العراق بشأنهم، فيأمره بإرسالهم إلى عبد الله بن علي في فلسطين، فيحملوا بطريقة مهينة أمام عامة الناس في مصر حتى يصلوا قَلَنسوة (٥)، فيقتلهم هناك عبد الله بن علي مع غيرهم من الأموبين (٦). والظاهر أن عبد الله بن علي قد اتخذ من حصن قَلَنسوة قاعدة لإدارة عملياته العسكرية والتصفوية لخصومه في بداية ولايته على الشام.

وعليه، فمن الصعب تبرئة أبي العباس من بطش قواده وولاته، ولا سيما عبد الله بن علي، أو محاولة إزالة صفة السفاح عنه، كما يحاول بعض المؤرخين ذلك (٧)، فإنه كتب إلى عماله في الشام والحجاز "يأمرهم بتتبع بقايا بني أمية، ووضع الأرصاد عليهم، وقتلهم حيث ثقفوهم، ففعلوا

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص١٢٢؛ النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج٢٣، ص ١٩٦.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون: العبر، ج٤، ص١٢١؛ المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص٣٧٦.

<sup>(3)</sup> انظر: ج۲، ص۲۹۲-۲۹۷.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون: العبر، ج٤، ص١٢٠.

<sup>(5)</sup> قَلَنْسوة: بفتح القاف واللام وسكون النون، مدينة وحصن شمالي الرملة من أرض فلسطين، ويبعد عنها أربعة وعشرون ميلاً، وهو في الطريق بين العاصمتين طبرية والرملة، ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٧٠ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٣٩٢.

<sup>(6)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٩٨-١٠٠.

<sup>(7)</sup> انظر مثلاً ما كتبه عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول، ص٥٣؛ أحمد مختار العبادي، في التاريخ العباسي والفاطمي، ص٤١-٤٤؛ فاروق عمر فوزي ومحسن حسين، الوسيط في تاريخ فلسطين، ص٧١.

واستأصلوا"(١)، فضلاً على أنه "كان سريعاً إلى سفك الدماء فاتبعه في ذلك عماله بالمشرق والمغرب"(٢).

والذي يفهم من القسوة والبطش الذي مارسه العباسيون بقيادة عبد الله بن علي ضد الأمويين وأنصارهم سواء في فلسطين أو غيرها من بلاد الشام، ومن ثم تتبعهم بالقتل، أنه ينم عن خوف العباسيين من أي احتمالات للثورة يمكن أن يقوموا بها لاحقاً، مستندين على قاعدتهم في بلاد الشام، رغم أن موقف القبائل الشامية، قيسية ويمنية، من مروان بن محمد أثناء مطاردته من العباسيين لم يكن يصل إلى المستوى المتوقع منهم.

ودل سلوك العباسيين تجاه خصومهم من الأمويين على مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام الذي شدد على تحريم قتل النفس بغير حق، كما أن سلوكهم هذا أنقص من قيمة الادعاء باتباع الكتاب والسنة، وما حاولوا إثباته من حقهم الشرعي في الخلافة، كما مر في المبحث السابق.

وهكذا نرى أن بلاد الشام وفلسطين قد أصبحت إقليما تابعاً للدولة العباسية الناشئة، بعد فصل دموي كانت المذابح العباسية وانقلاب اليمنية على مروان بن محمد وخذلان القيسية له من مشاهده الرئيسة، وهو مما سيؤثر -بلا شك- على سير الأحداث وتطورها فيما بعد.

<sup>(1)</sup> المرعشي: غرر السير، ص٣٠٧.

<sup>(2)</sup> السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٢٦.

#### المبحث الثالث

## أهم الأحداث والتطورات السياسية

كان انتزاع الشام من أيدي الأمويين وما صاحبه من إذلال وتخريب وتدمير ومذابح أمراً صادماً لأهلها، الذين تفيئوا ظلال الصدارة مدة قاربت القرن مع الأمويين، لذا كان من الصعب عليهم أن يسلموا بالأمر الواقع، فقاموا بعدد من الثورات الإقليمية والمحلية ضد الحكم العباسي الجديد، وفي رد ابن جعونة (۱) على أبي جعفر المنصور دليل على ذلك، فحين سأله المنصور: "ألا تحمدون الله إذ رفع عنكم الطاعون في ولايتنا؟"، رد عليه: "الله أعدل من أن يجمعك علينا والطاعون"(۱).

ورصدت الباحثة أمينة البيطار أسباباً عامة أثرت في موقف أهل الشام الصلب من العباسيين، وهي:

- ابتعاد مركز الخلافة عن الشام، وبالتالي فقد أهالي الشام المكاسب التي حققوها أيام الأمويين.
- خوف العباسيين من أهالي الشام لإدراكهم أنهم أنصار الأمويين، وما نتج عن ذلك من مراقبتهم والتضييق عليهم.
  - كثرة تبديل الولاة وما نتج عنه من اضطراب سياسي وتأخر حضاري.
- إثارة العباسيين للعصبية القبلية عن طريق تقريبهم لليمينة دون القيسية في بداية الأمر، وتبع ذلك فيما بعد إهمال لشأن العرب تدريجياً، فمنذ عهد المأمون بدأ اعتماد العباسيين على الفرس وإهمال العرب، وجاء عصر المعتصم فأسقط العرب من ديوان العطاء<sup>(٣)</sup>.

وفي السطور التالية تفصيل ما ذكرته المصادر عن أهم تلك الأحداث التي لها علاقة بفلسطين، سواء انطلقت منها أو شاركت فيها.

<sup>(1)</sup> ابن جعونة: هو منصور بن جعونة، كان من قادة مروان بن محمد وقد بنى حصنا ورابط فيه مع عدد كثيف من أهل الشام والجزيرة وأرمينية لرد العدو، رفض الخضوع لبني العباس وامتتع في الرها، ثم وقف إلى جانب عبد الله بن علي في طلبه الخلافة لنفسه بعد السفاح، قبض عليه المنصور وقتله عام (١٤١هـ/٧٥٨م). اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٧٠؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٣٦٥-٢٦٦.

<sup>(2)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص٢٤٦.

<sup>(3)</sup> أمينة البيطار: تاريخ العصر العباسي، ص٧٢.

ففي عهد الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح (١٣٦-١٣٦هه/ ٧٥٠-١٥٥م)، وفي السنة الأولى من خلافته اشتعلت ثورة حبيب بن مرة كأول ثورة في عهده (١)، وكان حبيب من القادة الفرسان في جيش مروان بن محمد (٢)، وأحد وجوه القيسية في فلسطين والبلقاء، إذ كان منزله في الرمله ونواحيها (٣).

وعن السبب المباشر لثورته تذكر المصادر أنه خاف على نفسه وعلى قومه من العباسيين (٤) الذين لم يرحموا أياً من بقايا الأمويين، وتذكر بعض المصادر السريانية أن سبب الثورات الشامية الأولى في وجه العباسيين –ومنها ثورة حبيب – هو شعور عرب الشام بالندم "لما ركبهم من العار وتسليط العجم عليهم، ينزلون منازلهم ويأخذون أموالهم، فهاجت لذلك واضطربت، وامتنعوا من البيعة "(٥)، وهو ما يؤيده الذهبي بأن جور المسودة (العباسيين) وجبروتهم زرع الكره في قلوب الناس (٦).

وأيا كان السبب المباشر أو الأسباب المحفزة على الثورة، فإن كلا الأمرين يعني عدم خضوع الشام وفلسطين للحكم الجديد، وأن مذبحة أبي فطرس لم تحقق أهدافها في الردع أو كي الوعي لدى أتباع الأمويين أو عرب الشام.

كانت ثورة حبيب بن مرة كبيرة، إذ بايعته القيسية والقبائل الموالية لها، كما تبعه أهل البلقاء والبثنية وحوران(V)، وانضم إلى الثورة طائفة كبيرة من قيسية دمشق بعد أن نجح العباسيون في التحالف مع اليمانية فيها، ثم تبع الثورة طائفة أخرى من يمانية دمشق بلغت أربعة آلاف على رأسهم عثمان بن عبد الأعلى الأزدي الذي خرج من دمشق وتحالف مع حبيب(A).

واتخذت ثورة حبيب بن مرة وحلفائه شعاراً مخالفاً لشعار العباسيين فلبسوا البياض من الثياب، وحملوا الرايات البيض على خلاف رايات العباسيين السوداء (٩).

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: العبر، ج٣، ص١٧٣.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٥٧.

<sup>(3)</sup> المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص١١٤.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٥٧؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ٦٦؛ ابن خلدون: ج٣، ص ١٧٣.

<sup>(5)</sup> المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص١١٤.

<sup>(6)</sup> تاريخ الإسلام، ج٨، ص٣٤٠.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥٨.

<sup>(8)</sup> الأزدي: تاريخ الموصل، ص٤٤١؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٥٦.

<sup>(9)</sup> ابن خلدون: العبر، ج٣، ص١٧٣؛ العصامي: سمط النجوم العوالي، ج٢، ص١٧٣.

وحاول الجيش العباسي بقيادة عبد الله بن علي القضاء على الثورة فجرت بين الجيشين وقعات ومعارك عدة لاسيما في البلقاء، كان النصر فيها حليفاً لجيش الثورة، حتى إذا ما أتى عبد الله بن علي خبر ثورة أخرى في قِنَسرين يقودها أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر الكلابي، وهو أيضاً من قادة وفرسان الجيش الأموي، اضطر حينها أن يدعو حبيب بن مرة إلى الصلح، فصالحه وأعطاه الأمان لنفسه ولمن معه (۱).

وبذلك تنتهي الأخبار عن تلك الثورة، وهذه النهاية تؤيد أن الدافع كان خوف أولئك المنتمين للأمويين على أنفسهم ورغبتهم في ضمان أمنهم الشخصي.

وفي عهد الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨ه/١٥١-٧٧٥م)، وفي الأشهر الأولى من خلافته، تمرد في فلسطين الحكم بن ضبعان حفيد القائد الأموي روح بن زنباع الجذامي، والحكم هو ذاك القائد اليماني السابق ذكره الذي وقف في وجه الخليفة الأموي مروان بن محمد أثناء فراره من جيش عبد الله بن على العباسي، ومنعه من دخول فلسطين (٢).

وكان تمرد الحكم في فلسطين جزءاً من تمرد أكبر في الشام قاده عبد الله بن علي - عم السفاح والمنصور - خلال عصيانه ورفضه الاعتراف بخلافة أبي جعفر المنصور وادعائها لنفسه، إذ استند عبد الله بن علي في رفضه لخلافة المنصور وادعائه بأحقيته بها إلى روايته الخاصة بأن السفاح قد عهد إليه بالخلافة، نظير بطولاته خلال السيطرة العباسية ولاسيما ملاحقة الخليفة الأموي مروان بن محمد، فلما كان عبد الله بن علي والياً على الشام للسفاح وكان الحكم بن ضبعان أحد قادته، ومن المصدقين له ومؤيديه في ادعائه، عينه والياً على فلسطين، كما عين غيره ولاة على أجناد أخرى  $^{(7)}$ ، وبذلك يكون قبول الحكم بن ضبعان بهذه الولاية بمثابة الخروج على الخليفة المبايع له من العامة وهو أبو جعفر المنصور ، ويرى بعض المؤرخين أن وقوف أهل الشام مع عبد الله بن علي ليس حباً فيه بقدر ما هو رغبة منه في اضطراب أحوال العباسيين لأملهم في رجوع السلطة إليهم.  $^{(3)}$ 

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٥٧؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص ٢٦؛ ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص ٤٩٥؛ ابن خلدون: ج٣، ص ١٧٣.

<sup>(2)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣٢٠، الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٥٣؛ المرعشي: غرر السير، ص٢٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٠، ص١٠.

<sup>(3)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص١٤٥.

<sup>(4)</sup> عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول، ص٥٧.

واستطاع الحكم خلال مدة تمرده التي لم تتجاوز السنة (١٣٧هـ/١٥٥م) أن يسيطر على العديد من مدن فلسطين الداخلية والساحلية (١)، مما جعل الخليفة المنصور يكلف صالح بن علي والي مصر، وقد كان والياً سابقاً على فلسطين، أمر القضاء على هذا التمرد، فأرسل صالح بن علي ثلاثة من خيرة قواده على رأس كتائبهم في جيش موحد يقوده أبو عون، وبدأ هو في تعقب ذرية روح بن زنباع (القائد الأموي جد الحكم بن ضبعان) ممن كان يقيم في مصر، وكذلك شرع في تجهيز جيش آخر يتولى هو قيادته، وبينما هو في طريقه نحو فلسطين أتاه خبر هزيمة تمرد الحكم مصحوباً بثلاثة آلاف رأس ممن كان مع الحكم، ثم انتقل إلى فلسطين والياً عليها في نهاية العام (١٣٧هـ/١٥٤م).

أما مصير الحكم فتذكر الرواية أنه هرب إلى بعلبك فقبض عليه والي دمشق آنذاك عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام فأرسله إلى صالح بن على فقتله. (٣)

تشير المعلومات السابقة إلى عدد من القضايا لعل أهمها أن تمرد الحكم كان قوياً ومؤثراً استطاع من خلاله السيطرة على أجزاء واسعة من فلسطين، كما يظهر جلياً أن عدد المنضمين إلى تمرده كان كبيراً إذا ما قسناه إلى عدد الرؤوس المقطعة أو طبيعة الجيش المرسل لمحاربته وشروع صالح بن على بتجهيز جيش آخر. كما يظهر جلياً مدى القسوة التي تمت من خلالها معالجة عصيان عبد الله بن على وأتباعه من متمردي الأقاليم.

وفي خلافة المنصور (١٣٦-١٥٨ه/١٥٤-١٧٧م) قامت في فلسطين أيضاً ثورة أخرى، لم تذكر المصادر التي بين أيدينا الكثير من تفاصيلها أو أسبابها أو توقيتها، لكنها حتماً بعد القضاء على تمرد الحكم بن ضبعان الجذامي، وقد تزعمها شيخ كبير السن، والظاهر أنها كانت ثورة محدودة ومحلية، نتج عنها بعض العبث في فلسطين، فلما وصل خبرها إلى المنصور، أرسل إلى واليه على فلسطين أي يتوعده بالويل وإهدار الدم إن لم يبعث إليه بقائد الثورة، فقبض عليه والي فلسطين وأرسله إلى المنصور، فتدخل حاجب المنصور ووزيره أبو الفضل الربيع بن

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.118 (1)

<sup>(2)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص ١٠٣-١٠٤؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص ٣٣٦-٣٣٢؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٣٠٦.

<sup>(3)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣٢٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٠، ص١٠.

<sup>(4)</sup> لا تعينه المصادر التي تتاولت الحادثة، وربما يكون عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام، فقد ولي فلسطين لأبي جعفر، واشتهر بظلمه وعسفه بالناس، وسيتم الحديث عنه في المبحث الثاني من الفصل الثاني.

يونس (۱)، الذي كان من أصل فلسطيني، وتشفع له عند المنصور فتم له ذلك، وأمره المنصور بأن يطلق سراحه ويحسن إليه (7).

إن قَبول المنصور شفاعة الربيع بن يونس في هذا الثائر إنما تدل إلى حد ما على أن الثورة لم تكن ذات طابع عسكري، ولم يهراق فيها دماء رجال الدولة، وأن المنصور ربما كان يعرف أن ظلماً يمارسه واليه على فلسطين، فلم يبالغ في عقوبة الثائر.

وأثناء فترة خلافته (١٣٦–١٥٨هـ/١٠٥عم)، قدم المنصور إلى فلسطين مرتين؛ لا تذكر المصادر الكثير عن أخبارهما، وكانت المرة الأولى في العام (١٤١هـ/٧٥٨م) في طريق عودته من رحلة الحج، فزار بيت المقدس وصلى في مسجدها(7)، وعلل المسعودي الزيارة بنذر كان على المنصور (7)، وأثناء زيارته أرسل في طلب والي مصر وأبدله بوال آخر (6).

أما المرة الثانية فكانت بعد ثلاثة عشر عاماً (١٥٤هـ/ ٧٨٧م) صحبه فيها حاجبه الفلسطيني الربيع بن يونس، ومن بيت المقدس وجَّه القائد يزيد بن حاتم إلى إفريقية في جيش من خمسين ألف مقاتل لحرب الخوارج هناك. (٦) وبلغت مدة إقامته بفلسطين الشهر (٧).

<sup>(1)</sup> الربيع بن يونس (١١١- ١٧٠ه/ ٧٣٠- ٢٨٦م): يعود بنسبه إلى أبي فروة كيسان ، وهو من سبي الخليل، مولى عثمان بن عفان، وبذلك يكون فلسطيني للأصل، وقد كان للعائلة الكيسانية في ظل العباسبين ما كان لعائلة روح بن زنباع في عهد الأموبين، تولى الربيع الحجابة للمنصور، ثم وزر له. كان جليلاً نبيلاً منفذاً للأمور مهيباً فصيحاً كافياً حازماً عاقلاً فطناً، خبيراً بالحساب والأعمال، حاذقاً بأمور الملك، فنال الوزراة لعدد من الخلفاء العباسيين وكذلك ذريته من بعده ذلك. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٨، ص ١٤؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج١، ص ٢٩٤؛ ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية، ص ١٧٨؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص ٣٥٠. مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص ١٨٤-١٨٥.

<sup>(2)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٩٧؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٢، ص٩٥٠.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٩٤؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج٨، ص٢٧؛ المرعشي: غرر السير، ص٣٣٨.

<sup>(4)</sup> مروج الذهب، ج٣، ص٣٠٨.

<sup>(5)</sup> المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٥٠٦.

<sup>(6)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٠٦؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص٢١٨؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٨، ص٥٨؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٦، ص٣٢٢.

<sup>(7)</sup> الدينوري: الأخبار الطوال، ص٣٨٣.

ولا تذكر المصادر أحداثاً سياسية مهمة وقعت في فلسطين خلال خلافة المهدي (١٥٨-١٦٩هـ) ١٦٩هـ/١٢٥-٢٨٥م) وابنه الهادي (١٦٩-١٧٠هـ/١٦٥هـ) سوى أن المهدي قد أتى إلى بيت المقدس زائراً وصلى فيها في العام (١٦٣هـ/٧٨٠م). (١)

أما في خلافة الرشيد (١٧٠-١٩هـ/١٨٦-٨٨م) ، شهدت فلسطين ثورة في عام (١٩٠هه/ ١٩٠هم) قام بها شخص من عبد القيس يدعى سيف بن بكر ، فأرسل الرشيد إليه جيشاً بقيادة محمد بن يزيد بن مزيد الشيباني فقتله عند عين البقر (٢) القريبة من مدينة عكا. (٣) ولا تذكر المصادر تفاصيل أوفى عن هذه الثورة، وبيدو أنها كانت ثورة محلية محدودة وغير ذات أثر بالغ. وفي العام التالي (١٩١هه / ٨٠٨م) نشبت ثورة شهد جنوب فلسطين الجزء الأكبر من أحداثها، ذلك أن الرشيد عين الحسين بن جميل والياً على مصر ، فاشتد على الناس في الخراج، فخرج عليه الناس في منطقة الحوف من الوجه البحري في مصر ، وخرج عليهم أبو النداء -من موالي قبيلة بلي – في أيلة (٤)، وكان معه نحو ألف رجل وكان يقطع الطريق بأيلة وبدا وشغب (٥) ومدين ، وأغار على عدد من القرى في جنوب الشام ، وانضم إليه عدد من الثوار الآخرين ، حتى بلغوا مبلغاً عظيماً من النهب والقتل ، فأرسل هارون الرشيد يحيى بن معاذ في أمرهم ، فسار يحيى إلى فلسطين وبعث جيشاً في طلب أبي النداء ومن معه ، وكذلك فعل الحسين بن جميل والي مصر آنذاك ، فالتقى هارون الرشيد الذي قتله فيما بعد ، ولما وصلت أخبار مقتل أبي النداء واقتيد أسيراً إلى الخليفة هارون الرشيد الذي قتله فيما بعد ، ولما وصلت أخبار مقتل أبي النداء إلى أهل الحوف تراجعوا عن عصيانهم وأدوا ما عليهم من خراج (١).

(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٨، ص٨٤؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج٨، ص٢٦٤.

<sup>(2)</sup> عند الطبري (عين النورة)، وما أثبتناه عند الأزدي، وعين النورة غير مذكورة في كتب البلدان، أما عين البقر: عين ماء قرب عكا يزورها المسلمون والمسيحيون واليهود، وفي الروايات الشعبية أن بقراً خرج منها لآدم ليحرث الأرض. ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٧٦.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص١٧٧؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص ٣٠٩.

<sup>(4)</sup> أيلة: كانت مدينة جليلة على ساحل البحر المالح (الأحمر)، يجتمع بها حاج الشام ومصر والمغرب، وبها التجارات الكثيرة، وأهلها أخلاط من الناس، وتعرف اليوم بمدينة العقبة، ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، ويضاف لها خليج العقبة. اليعقوبي: البلدان، ص١٢٩؛ الدباغ: الول العربية وعهودها في فلسطين، ص١٩٩.

<sup>(5)</sup> بدا وشغب: واديان من معالم مدينة أيلة ونواحيها، وكان عليهما ضبيعة للإمام الزهري. ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٨٨؛ السمعاني: الأنساب، ج٣، ص٤٣٩.

<sup>(6)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص١٤٣-١٤٤؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ١٤١.

ومن الموضوعية أن نذكر هنا أن هذه الثورة لم تكن ثورة أهل فلسطين، وإن كانت أرضها قد شهدت الجزء الأكبر من أحداثها، بل إن الذي لا شك فيه أن أهلها كانوا أكثر الناس تضرراً من هذه الثورة إذا ما عرفنا أن منطقة النشاط التخريبي وقطع الطريق لجماعة أبي النداء كان في طريق أهل فلسطين إلى المدينة، فحسب ما جاء في معجم البلدان أن "لأهل مصر وفلسطين إذا جاوزوا مدين طريقان إلى المدينة: أحدهم على شغب وبدا، وهما قريتان بالبادية كان بنو مروان أقطعوهما للزهري المحدث، وبها قبره حتى ينتهي إلى المدينة "(۱).

آلت الخلافة من بعد الرشيد إلى نجله الأمين، وكانت مدة خلافته (197-191 = 1.00) النختاخ النختاخ واليه الميئة بالاضطرابات ففي أول سنوات خلافته (197 = 1.00) أرسل ابن التختاخ واليه على مصر آنذاك أموال الخراج إلى مقر الخلافة في بغداد، فلما صارت الأموال في فلسطين في طريقها إلى بغداد، استولى أهل الرملة على هذه الأموال، فأخذوا منها مقدار عطائهم السنوي كاملاً وأدخلوا الباقى في بيت المال (190 = 1.00)

وتدل الرواية السابقة على أن أهل الديوان في فلسطين لم يكونوا يتقاضون رواتبهم السنوية، لأن العباسيين اتبعوا سياسة تعزيز وجود العناصر الخراسانية على حساب جنود الديوان الذين كانوا في أغلبيتهم الساحقة من القبائل العربية، وخصوصاً في القبائل الشامية التي لم يطمئنوا لولائها أبداً، أما إرجاع الأموال الزائدة عن عطاء الجند إلى بيت المال كان رغبة منهم في عدم إغضاب الخلافة في بغداد في هذه المرحلة<sup>(3)</sup>.

وازدادت الاضطرابات في العام التالي لخلافته حين ظهرت الخلافات مع أخيه المأمون فيما عرف في المصادر الإسلامية باسم "فتنة الأمين والمأمون"، وإن كنا لا نملك الكثير من المعلومات عن دور فلسطين السياسي في هذه المرحلة إلا أننا يمكن الوقوف على بعض الإشارات التي تفيد أن فلسطين عاشت مرحلة الاضطراب، شأن باقي ولايات الخلافة، لدرجة أن ابن التختاخ لما أراد الرجوع إلى بغداد بعد عزله عن ولاية مصر عام (١٩٤هه/م)، "سار متوجها في

<sup>(1)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٨٨.

<sup>(2)</sup> الحسن بن التختاخ: آخر ولاة مصر في عهد الرشيد (١٩٣هـ/٨٠٨م)، وفي بداية عهد الأمين واجه "فنتة عظيمة" في مصر، إذ ثار الجند في وجهه، كما تقاتل الناس في الجامع وغيره، ثم عزله الأمين. الكندي: الولاة والقضاة، ص١٤٦.

<sup>(3)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص١٤٦.

<sup>(4)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص ٢٤٥.

طريق الحجاز لفساد طريق الشام" (۱)، ومن تداعيات الفتنة على بلاد الشام أن ظهرت زعامات سيطر كل منها على ناحبته (۲).

وتأثر بهذه الفتنة واضطراب حبل الأمن فيها، أهل فلسطين بكافة مكوناتهم الإجتماعية، "فكان السكان معهم من السامرة وغيرهم في شدة عظيمة وهائلة، يدخلوا الضياع وينهبوا الغلال والذهب والفضة والنحاس والكسوة"(١). كما وتأثرت الطائفة السامرية بهذه الفتنة إذ اعتدى عليهم وعلى أماكنهم بعض العصابات التي استغلت جو الفوضى، هدمت بعض الكنائس في القدس ودمر دير مار سابا ودير أيوثيموس في فلسطين، ولم تتوقف هذه الاعتداءات والفوضى إلا بعد أن أرسل الخليفة المأمون قائده القوي عبد الله بن طاهر (١) الذي أوقف الاضطراب وأعاد الأمن إلى المنطقة (٥).

وتشير الرواية التاريخية أن جميع أجناد الشام خلال الفتنة قد احتشدت في جيش الأمين الذي كان يقوده عبد الملك بن صالح، لكن موقف أهل الشام اختلف حين وجدوا أنفسهم مع الجنود الخراسانيين في عسكر واحد في الرقة، وقد تعرضوا لأذى الخراسانيين، فصاح بهم أحد قادتهم: " إنها الراية السوداء ... اعتزلوا الشر قبل أن يعظم ... داركم داركم، الموت الفلسطيني خير من العيش الجزري" ثم رجع ورجع معه عامة أهل الشام (٦).

انتهت فتنة الأمين والمأمون بمقتل الأمين وتولي المأمون للخلافة من بعده، واتسمت خلافة المأمون (۱۹۸-۱۱۸–۱۱۳هم) باستقرار الأوضاع الداخلية وهدوئها، ويذكر بعض الباحثين أنه قد زار بيت المقدس في العام (۲۱۲هـ/ ۲۱۳م) أو أوائل العام (۲۱۷هـ/ ۸۳۲م) ( $^{(Y)}$ 

<sup>(1)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص١٤٦.

<sup>(2)</sup> انظر: عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٢٤٦.

<sup>(3)</sup> أبو الفتح السامري: كتاب التاريخ عن الآباء، ص١٨٤.

<sup>(4)</sup> عبد الله بن طاهر (١٨٢ - ٢٣٠ هـ = ٧٩٨ - ١٨٤ م): من أشهر الولاة في العصر العباسي، أصله من خراسان، ولاه المأمون الشام والجزيرة ومصر، حرباً وخراجاً، ثم عاد إلى بغداد فولاه خراسان، وظهرت كفاءته فكانت له طبرستان وكرمان وخراسان والري والسواد وما يتصل بتلك الأطراف، واستمر كذلك إلى أن توفي بنيسابور. البغدادي: تاريخ بغداد، ج٩، ص٤٨٣؛ الزركلي: الأعلام، ج٤، ص٩٣٠.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.118; Jams A. Montgomery, The (5) Samarians, p.128; Jacob de Hass, History of Palestine, p.159.

وانظر: عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٢٤٦.

<sup>(6)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٦٣؛ فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ج٢، ص١٦٥.

<sup>(7)</sup> انظر: الدباغ: الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص ٢١٦-٢١٧؛ نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن ٤ه/١٠م، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٢، ص ٢٨٠.

معتمدين على رواية تتحدث عن خروج المأمون إلى جبل الثلج (جبل الشيخ) للتنزه والتصيد أثناء زيارته لدمشق<sup>(۱)</sup>، فضلاً عن خلو المصادر المتاحة من ذكر لزيارة المأمون لفلسطين على خلاف الأخبار الواردة في زيارة المنصور والمهدي.

وفي خلافة المعتصم (٢١٨-٢٢٧ه/٨٣٢هم) وتحديداً في العام الأخير منها تفجرت من فلسطين واحدة من أعظم ثورات الشام في تلك المرحلة، وبالرغم من أهمية هذه الثورة بما تسلطه من ضوء على أحوال العامة في الشام، إلا أن المصادر لا تزودنا بمعلومات كافية عن حياة قائد الثورة الملقب بالمبرقع اليماني، والمكنى بأبي حرب، وينفرد اليعقوبي بذكر اسمه "تميم اللخمي"(٣)، وهذه كلها على غير عادة ما يذكر من الأسماء ذات التأثير في كتب التاريخ والتراجم، مما يدلل على غموض حياة المبرقع قبل الثورة فضلاً عن نجاحه في إخفاء شخصيته.

وأقدم الروايات وأشملها في أمر هذه الثورة، نقلها الطبري وتبعته معظم المصادر اللاحقة، فعن السبب المباشر للثورة تذكر الرواية أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب عنها وفيها زوجته أو أخته فمانعته ذلك، فضربها بسوط كان معه بذراعها، فأصاب السوط ذراعها فأثر فيها، فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه، فأخذ أبو حرب سيفه ومشى إلى الجندي وهو غافل فضربه به حتى قتله ثم هرب وألبس وجهه برقعا كى لا يُعرف. (٤)

وعن كيفية تحول الأمر من مجرد حادثة فردية إلى ثورة مؤرقة للمعتصم الذي كان يعاني حينها من مرضه الذي مات فيه، تذكر الروايات أن المبرقع التجأ إلى أحد جبال الأردن مما صعب من إمكانية القبض عليه، فصار يدعو الناس وهو مبرقع الوجه غير معروف الشخصية، وأخذ يحرض الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يذكر عيوب السلطان وما يعانيه الناس، واستمر حاله على هذا الأمر حتى استجاب له قوم من الفلاحين، ومن أهالي القرى

<sup>(1) &</sup>quot;كنا مع المأمون في دمشق، فركب يريد جبل الثلج فمر ببركة عظيمة من برك بني أمية...". الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٠٠.

<sup>(2)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٢٣٢.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٤٨٠.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ ابن الأثير: الكامل ، ج٦، ص٢٩٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٦، ص١٣٥-١٣٦؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص١١٧؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٩٠؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص ٢٧٠.

المجاورة، و"كان يزعم أنه أموي"(۱)، فاعتقد الناس وأصحابه أنه هو السفياني(1)"الذي يملك الشام(1)، وجاء في رواية أنه ادعى النبوة (1). وهي رواية غريبة في ظل تعدد الروايات التي خالفتها.

وتتابع رواية الطبري أن المبرقع اتبع سياسة توسعية تدريجية في الدعوة إلى ثورته فبعد أن استجابت له طبقة الفلاحين، تحول في دعوته إلى طبقة "أهل البيوتات من تلك الناحية"، فاستجاب له طائفة من رؤساء القبائل اليمانية منهم ابن بيهس وكان مطاعاً فيهم، وكذلك تبعه اثنان من كبار البيوتات من أهل دمشق<sup>(٥)</sup>، واتبعته عدد من القبائل اليمانية كان منها لخم وجذام وعاملة وبلقين<sup>(١)</sup>.

وحين علم الخليفة المعتصم بخبر الثورة وما آلت إليه، أرسل قائده القوي رجاء بن أيوب الحضاري على رأس جيش قرابة الألف، فلما وصل إلى المبرقع وجد حوله عدداً كبيراً من الأتباع قدرتهم الرواية بمائة ألف، فخاف رجاء خوض المعركة وهو على هذه الحال، فعسكر قبالته وانتظر حتى كان موعد حراثة الأرض وزراعتها، فانصرف من كان مع المبرقع من الفلاحين لإصلاح أرضهم وزراعتها، ولم يبق معه سوى ألف أو ألفين، فتقدم رجاء وقاتله حتى استطاع أن يقوده أسيراً إلى المعتصم في سامراء (١) (٨).

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل ، ج٦، ص٦٩.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٦، ص١٣٥–١٣٦؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص١١٧.

<sup>(3)</sup> الكتبي: عيون التواريخ، ص ١٣١.

<sup>(4)</sup> ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ٢٤٨.

<sup>(5)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ ابن الأثير: الكامل ، ج٦، ص٢٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٦، ص١٣٥-١٣٦؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص١١٧؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٩٥؛ ابن خلاون: العبر، ج٣، ص ٢٧٠.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٤٨٠.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ ابن الأثير: الكامل ، ج٦، ص٢٩٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٦، ص١٣٥-١٣٦؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص١١٧؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٢٩٥؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص ٢٧٠.

<sup>(8)</sup> سامراء: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت، اشتهرت منذ عهد المعتصم حين اتخذها عاصمة للخلافة العباسية بعدما ضاقت بغداد بجنوده الأتراك. ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٧٣–١٧٤.

وتشير رواية أخرى أن نشاط الثورة كان في الرملة، وأن رجاء بن أيوب الحضاري قد هاجمه في الرملة حيث قتل عشرين ألفاً من أتباعه حتى حمله أسيراً إلى المعتصم (١).

وقد ذكر بعض الباحثين أن الثوار قد دمروا أجزاء واسعة من نابلس واعتدوا على معبد الطائفة السامرية، وكذلك على كاهنهم الكبير ففر جريحاً إلى الخليل حيث توفي متأثراً بجراحه، كما تتسب هذه المراجع إلى ثورة المبرقع قيامها بحصار القدس والاعتداء عليها وعلى أهلها من المسلمين والنصارى<sup>(۲)</sup>. ويبدو أن بعض العناصر الإجرامية التي التحقت بالثورة من الفلاحين والعامة هم المسئولون عن هذا السلوك الذي يخالف شعار الثائرين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<sup>(۳)</sup>.

تعد أحداث وتفصيلات ثورة المبرقع خير دليل على تشابك العوامل والمؤثرات في نشوب أي ثورة، فهي تشير بطريق أو بأخرى إلى تضافر عوامل شتى أثرت في اندلاع واتساع ثورته، وسواء كان اعتقاد الناس بأن المبرقع هو السفياني أو أنه ادعى ذلك، لأمر له دلالة مهمة في البعدين السياسي والديني في هذه الأحداث، إلا أن للثورة أبعاداً أخرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتلفت ثورة المبرقع الانتباه إلى قضية قديمة جديدة، وهي قضية "السفياني المنتظر"، ويجدر هنا الإشارة إلى نشوء فكرة السفياني حتى تحولت إلى عقيدة خلاص الشام من بني العباس.

فقد قامت الدعوة للسفياني في أيام الأمويين المروانيين، وكانت آنذاك دعوة للفرع السفياني من بني أمية ضد الفرع المرواني، الذي تسلم الخلافة منذ أيام مروان بن الحكم وحرم خالد بن يزيد بن معاوية من الخلافة وأبعده عنها، فمنذ تلك الفترة وُضعت أحاديث تتنبأ بمجيء السفياني على غرار المهدي المنتظر، و "زعموا أنه [أي خالد بن يزيد] هو الذي وضع ذكر السفياني وكثّره، وأراد أن يكون للناس فيهم طمع، حين غلبه مروان بن الحكم على المُلك، وتزوج أمه "(٤).

وبعد سقوط الدولة الأموية أخذت الدعوة للسفياني طابعاً جديداً أوسع وأشمل مما كانت عليه في السابق، فقد صارت دعوةً لبني أمية جميعها لا لفرع من فروع البيت الأموي، إذ وضع الأمويون بعد سقوط دولتهم ملحمة زعموا فيها أنهم يعرفون ما يحدث في المستقبل من الزمان والآتي من الأيام، من ظهور أمرهم ورجوع دولتهم، وظهور السفياني في الوادي اليابس من أرض

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٧٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٦، ص١٣٧.

Jams A. Montgomery, The Samarians, p.129; Jacob de Hass, History of Palestine, (2) p.159.

<sup>(3)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص ٢٤٦.

<sup>(4)</sup> مصعب الزبيري: نسب قريش، ص١٢٩.

الشام<sup>(۱)</sup>، ثم أصبحت الدعوة له بمثابة الصيحة السياسية لأهل الشام الذين فقدوا مجدهم السابق وفقدوا كثيراً من امتيازاتهم ونفوذهم، عندما أصبحت بلادهم ولاية عباسية لا غير (۲)، ويذكر المسعودي أنه رأى في عام (۳۲۵هـ/۹۳۱م) بمدينة طبرية "عند بعض موالي بني أمية، ممن ينتحل العلم والأدب ويتحيز إلى العثمانية كتاباً فيه نحو من ثلاثمائة ورقة بخط مجموع مترجم بـ(كتاب البراهين في إمامة الأمويين)، ونشر ما طوي من فضائلهم أبواب مترجمة ودلائل مفصلة"(۱).

وإن كانت ثورة أبي العميطر علي بن عبد الله بن يزيد بن معاوية في (١٩٥ههـ/١١٨م) في مدينة دمشق من أشهر هذه الثورات التي اتخذت من عقيدة السفياني شعاراً لها في العصر العباسي الأول<sup>(٤)</sup>، فإن ثورة المبرقع من أوضح وجوه الرفض السياسي للعباسيين من أهل الشام، وتعلقهم بالأمويين، يدلل على ذلك سرعة زعمهم أن المبرقع هو السفياني المنتظر، رغم فشل ثورة أبي العميطر سابقة الذكر.

وبغض النظر عن مدى دقة الأعداد التي استجابت لدعوة المبرقع، إلا أنها تشير بطريقة أو بأخرى إلى كثرة الذين كانوا معه ونجاح دعوته في مرحلتها الأولى، كما أن الثورة بشكل عام تسلط الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يحياه عرب الشام في ظل العباسيين، إذ عملوا منذ عهد المأمون على إهمال شأن العرب تدريجياً (٥)، وهو الأمر الذي دعا ذلك الرجل الشامي أن يتعرض للمأمون قائلاً: "يا أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان، فقال: أكثرت على يا أخا أهل الشام، والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد، وأما اليمن، فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط، وأما قضاعة فسادة حرمها تنظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله جل وعز نبيه من مضر .. اغرب فعل الله بك"(١).

<sup>(1)</sup> محمد كرد علي: خطط الشام، ج١ ، ص١٧٧.

<sup>(2)</sup> صالح الحمارنة: ثورة الفلاحين في فلسطين والأردن، الناس والأرض دراسات في تاريخ جنوب بلاد الشام، ص١٣٤.

<sup>(3)</sup> التتبيه والإشراف، ص ٢٩١.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٥٧-٣٥٨؛ ابن الأثير: الكامل ، ج٥، ص٣٧٧-٣٧٨؛ وانظر بتوسع: جميل محمود بني سلامة: دمشق في العصر العباسي، ص٣٧-٨٠.

<sup>(5)</sup> أمينة بيطار: تاريخ العصر العباسي، ص٧٨.

<sup>(6)</sup> ابن طيفور: كتاب بغداد، ص ٤٤١.

وقد كان عصب الثورة من الفلاحين أبناء القبائل العربية الذين استقروا ببلاد الشام وصاروا أصحاب القرى والعاملين في أراضيها، ووجدوا في هذه الثورة السبيل للتعبير عن غضبهم على قيمة الخراج المطلوبة وطرق تحصيلها، وغضبهم على سلوك المعتصم الذي أسقط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم (۱).

ولم تحفظ لنا المصادر أحداثاً سياسيةً تذكر في فلسطين خلال خلافة كل من الواثق والمتوكل والمنتصر (٢٢٧-٢٤٨- ٢٨٦م)، وفي بداية خلافة المستعين (٢٤٨- ٢٤٨م) وفي بداية خلافة المستعين (٢٤٨ ع ٢٥٦هـ/٢٥٢هم) ثار بالأردن رجل من قبيلة لخم فتتبعه والي الأردن فهرب وحل مكانه أحد رجاله يعرف بالقطامي وازداد أتباعه حتى أنه جبى الخراج وهزم الجيوش المتتابعة التي أرسلها إليه والى فلسطين، فلم تزل هذه حاله حتى قدم جيش الخليفة ففرق جمعهم ونفاهم عن البلاد (٢).

وفي خلافة المعتز (٢٥٦-٢٥٥هـ/٢٥٦م) وما تلاها من حقب شملت خلافة المهتدي (٢٥٥-٢٥٦هـ/٨٧٠مم) وشطراً من خلافة المعتمد (٢٥٦-٢٧٩هـ/٨٧٠ممم)، المهتدي (٢٥٥-٢٥٦هـ/٨٧٠ممم) وشطراً من خلافة المعتمد (٢٥٦-٢٧٩هـ/٨٧٠مممم)، شهدت فلسطين تمرداً طويلاً مهد لها أن تدخل في مرحلة تاريخية تفصل ارتباطها بالحكم العباسي المباشر، وقد تزعم هذا التمرد عيسى بن شيخ بن سليل الشيباني الذي تولى فلسطين أولى سنوات خلافة المعتز.

والوقوف على هذا التمرد وفهم تطوراته وارتباطه بما قبله وأثره فيما بعده من أحداث، يستدعي أن نرجع إلى الوراء قليلاً، لنتتبع سيرة المعتصم، الذي استكثر من الأتراك، وكان أول من أدخلهم الديوان<sup>(٦)</sup>، حتى أنهم سيطروا على الجيش ومؤسسة الخلافة، وامتد نفوذهم إلى الولايات الإسلامية، إذ أخذ الخلفاء يقطعونهم تلك الولايات مقابل مبالغ معينة يؤدونها لبيت المال، وقد جرت العادة أن يبقى هؤلاء الأتراك بجانب الخليفة ويرسلون من ينوب عنهم في حكم تلك الولايات. (٤)

Arther Goldschmidt, Jr.: Aconcise History of the Middle east, p.128.

<sup>(1)</sup> صالح الحمارنة: ثورة الفلاحين في فلسطين والأردن، الناس والأرض دراسات في تاريخ جنوب بلاد الشام، ص ١٣٤.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٩٥.

<sup>(3)</sup> المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، ج١، ص ١١٨.

<sup>(4)</sup> أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي، ص ١٢٣-١٢٤

وقد تعاظم نفوذ الأتراك وتدخلهم في الخلافة حتى أنهم قتلوا الخليفة المتوكل، وفي ذلك يقول ابن طقطقا أن الأتراك "استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا الخلفاء، فكان الخليفة في يدهم كالأسير، إن شاءوا أبقوه، وإن شاءوا خلعوه، وإن شاءوا قتلوه"(۱).

ومن بعد مقتل المتوكل، مرت بسرعة خلافة كل من المنتصر بالله ثم المستعين (٢٤٧- ٢٥٦هـ/ ٨٦١- ٨٦١م)، وقد ظهر من هؤلاء الأتراك القائد المتنفذ بغا الكبير، الذي قام بتولية عيسى بن شيخ جندي فلسطين والأردن، مقابل مبلغ من المال أو بضمانٍ تم الاتفاق عليه بينهما، لكنه أرسل نائباً له عليهما يسمى أبو المغراء، وذلك في آخر سني المستعين (٢٥١هـ/ ٨٦٦م) (٢).

فلما بويع للمعتز بالخلافة من العام نفسه، (٢٥٢هـ/٨٦٦م)، امتنع عيسى بن شيخ في فلسطين عن البيعة له، فأرسل إليه الخليفة قائده التركي المسمى نوشري، وقد كان حينها عاملاً على دمشق، فالتقيا في الأردن، وكانت بينهما حروباً صعبة، أسفرت عن مقتل ابن نوشري، وهرب الجنود عن عيسى بن شيخ فتركوه وحده، فانهزم إلى فلسطين وحمل منها ما استطاع حمله وهرب إلى مصر، فدخل نوشري الرملة.

وبينما عيسى بن شيخ هارباً في مصر قدم إليها رسول الخليفة لأخذ البيعة من والي مصر، فاستغل ابن شيخ هذه المناسبة وبايع هناك، كاعتراف ضمني بخطأ خروجه وتجديد التزامه بالطاعة للخليفة، وفي ذلك الوقت أرسل الخليفة قائده محمد بن المولَّد إلى فلسطين ليستلم إدارتها من نوشري، وقد كانت مغادرة نوشري، فرصة جديدة لعيسى بن شيخ للرجوع إلى فلسطين دون الخوف من انتقام نوشري منه لمقتل ولده، فلما رجع أقام في قصره الواقع بين الرملة ولُد، وإن لم يجر بين والي فلسطين الجديد ابن المولد وابن شيخ معارك إلا أنهما بقيا على جانب من الحذر من بعضهما. (٢)

وحين وقعت المنازعات بين الأتراك في العراق<sup>(1)</sup>، و"ضعف أمر المعتز، حتى لم يكن له أمر ولا نهي، وانتقضت الأطراف"<sup>(٥)</sup>، استغل ابن شيخ هذا الاضطراب واستولى على دمشق وأعمالها فضلاً عن فلسطين والأردن، وامتنع عن أداء الخراج إلى الخلافة<sup>(١)</sup>، وإزداد تمرده حدة

<sup>(1)</sup> الفخري في الآداب السلطانية، ص ٢٤٣.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٢٠؛ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج٢، ص٤٤؛ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، ج٦، ص١٩٣٠.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٠-٥٠.

<sup>(4)</sup> انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٣٨٢.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٥٠٢.

<sup>(6)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٠٥؛ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج٢، ص٤٤.

عندما تعرض لأموال الخراج القادمة من مصر إلى العراق والبالغة سبعمائة وخمسون ألف دينار، فاستولى عليها أثناء مرورها بفلسطين، ووزعها على حاشيته وأعوانه وجنوده (۱)، وبدأ يوسع من قاعدته، بأن جمع حوله قبائل من العرب مثل ربيعة وكلب، وأنشأ خارج مدينة الرملة حصنا أسماه الحسامي (۲)، "فقويت شوكته، فجمع الجموع، وقوي طمعه في التغلب على الشامات بأسرها "(۳)، ولما ظهر من قوته ما ذكر سابقاً، أشاعت الناس أنه متغلب على مصر لا محالة وأنه مُجِد في ذلك الأمر. (٤)

وعندما بويع للمهتدي بالخلافة في عام (٢٥٥هـ/٨٦٩م) قام بإعطاء الأمان لجميع الثوار والمتغلبين على الولايات بما فيهم عيسى بن شيخ، وأرسل إليه وفداً يعرض عليه الأمان وشروطه المتمثلة برد أموال مصر التي استولى عليها والأموال التي لم يؤدها سابقاً من خراج فلسطين والولايات المتغلب عليها، وكذلك ترك الولايات المتغلب عليها، فإن وافق على هذه الشروط سلموه العهد، لكن ابن شيخ رفض هذه الشروط متذرعا بأن المال قد استهلك في الإنفاق على الرجال، ورفض هذه الشروط.

وبينما كان وفد الخليفة يحاور عيسى بن شيخ ورد الخبر من العراق بمقتل الخليفة المهتدي ومبايعة الخليفة المعتمد، عام (٢٥٦ه/٨٥م)، فرفض ابن شيخ مبايعته، فما كان من الوفد إلا أن استخدم المداراة لينجو منه، وذلك بأن سلموه عهده على إرمينية مع بقائه على باقي الولايات، وعاد الوفد إلى العراق، وأخبر الخليفة المعتمد ما كان من أمر ابن شيخ، فكتب المعتمد إلى أحمد بن طولون بأن يستعد للخروج إلى ابن شيخ، فشرع ابن طولون بتجهيز جيشه وإكثار عدده وتحسين عدته، فورد إليه الخبر بأن جيشاً آخر أرسله الخليفة على رأسه القائد التركي أماجور يتوجه إلى ابن شيخ للقضاء عليه، فتريث ابن طولون حتى يرى ما يكون من أمره، فلما اقترب جيش أماجور مشق، من دمشق أرسل إليه ابن شيخ جيشاً على رأسه ابنه منصور بن عيسى ليمنعوه من دخول دمشق، لكن الغلبة كانت لجيش أماجور دمشق، فلما علم ابن شيخ بمقتل ولده وهزيمة جيشه، "انخزل، وفتاً

<sup>(1)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٢١٤.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٧.

<sup>(3)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥٠.

<sup>(4)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٢١٤؛ البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٢١١.

<sup>(5)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٠٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٣١٢.

ذلك في عضده، وانكسرت نفسه، وضاقت به الشامات"(۱)، فخرج من الشام راحلاً عنها سالكاً الطريق الساحلي حتى وصل إلى أرمينية، وذلك في العام (۲۵۷هـ/۸۷۱م). واستمر هناك واليا عليها حتى توفي في العام (۲۲۹هـ/۸۸۲م)(۲).

يكشف لنا تمرد ابن شيخ في فلسطين والأردن ودمشق الوجه الحقيقي لحالة الضعف التي أصابت الخلفاء في ظل نفوذ الأتراك، إذ استمر تمرده ست سنوات توزعت على عهود ثلاثة من الخلفاء الضعاف، وقد كان تمرده قوياً ومؤثراً، حتى أن المؤرخ ابن شداد قد عده ضمن الأحداث الفاصلة بين الحقب التاريخية في جندي الأردن وفلسطين، وذلك بقوله: "لم يزل الأردن وفلسطين في يد بني أمية ونوابهم إلى أن انقرضت دولتهم، في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وبويع السفاح عبد الله بن محمد فهزمه واستولى على بلاد الشام بأسرها في شوال سنة اثنتين وثلاثين، وولًى فيها من قبله. ولم تزل بلاد جُنديُ الأردن وفلسطين في يد نواب بني العباس، إلى أن وليها عيسى بن الشيخ "(").

كما أن تمرد ابن شيخ ترك تأثيراً سلبياً على العهود اللاحقة في تاريخ المنطقة، إذ "كانت ثورة ابن شيخ فاتحة سيئة في تاريخ جند فلسطين، لأنها بدأت عهداً من الفتن والصراعات في بلاد الشام بعامة، وفي فلسطين بخاصة، وقد رسم ابن شيخ الخطة المثلى لكل طامح يريد أن يثور على الدولة، وذلك بأن يضع يده على مالية مصر والجيش المصري، وأن يحاول بعد ذلك تحقيق طموحاته بالتغلغل في ديار الشام"(1).

كان انتصار أماجور على ابن شيخ، ومن ثم تقلده الولاية على الشام، فرصة جديدة للاستقرار السياسي في المنطقة، بعد سنوات من القلاقل والاضطرابات التي صاحبت تمرد ابن شيخ والتي أثرت بشكل مباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للشام، وبينما كان أماجور يثبت ولايته على الشام، كان على الطرف المصري القائد التركي الطموح أحمد بن طولون، يفكر ويدبر كيف يوسع حدود ولايته لتشمل بلاد الشام.

<sup>(1)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥٦.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٧-٥٠٨؛ البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥١-٥٢؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٢١٣-٣١٣؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٠١؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٢١٥.

<sup>(3)</sup> ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص٨٣.

<sup>(4)</sup> إحسان عباس: فصول حول الحياة الثقافية والعمرانية في فلسطين، ص ٩.

ولد أحمد بن طولون في عام ((77a/n7a))، وكان والده أحد القادة الأتراك في الحضرة العباسية، وابتذأ ابن طولون حياته كأحد المماليك الأتراك الذين اهتم بهم وبتدريبهم الخليفة حسب النظام السائد آنذاك، وتميز ابن طولون بحسن خلقه وكريم شيمه فضلاً عن حبه للعلم وإتقانه للقرآن الكريم، ولما توفي والده، أوكل إليه الخليفة المتوكل ما كان يقوم به والده من مهام، وظهر منه خلال هذه الفترة وما تلاها من سنوات قدرة وشجاعة، أهلته ليكون والياً على الثغور ودمشق حتى نال ثقة القائد التركي بايكباك الذي أرسله والياً على مصر في العام ( $(370 + 370)^{(1)})$ ، ومنذ أن تولى أمر مصر حتى اهتم بالقضاء على القلاقل والاضطرابات التي كانت سائدة هناك، وحين قرر الخليفة المعتمد التخلص من الوالي المتمرد عيسى بن شيخ، أرسل إلى أحمد بن طولون بتولي هذه الخليفة المعمة، وصرح له باستخدام ما شاء من موارد مصر في سبيل تحقيق هذه الغاية، وأسرع ابن طولون لتقوية جيشه، "فعرض الرجال، وأثبت من يصلح إثباته، واشترى العبيد روما وسوداناً، وجدد ألته وكل ما يحتاج إليه"((100))، غير أن هذا الجيش لم يمض لغايته لأن الخليفة خاف من صعود نجم ابن طولون وتطور نفوذه، فأوقف الخليفة زحف جيش ابن طولون وأرسل أماجور التركي بدلاً عنه، فنجح أماجور بمهمته، وهزم ابن شيخ وتولى أمر الشام من بعده ((100)).

وإن خسر ابن طولون الفرصة في نيل شرف القضاء على ابن شيخ إلا أنه كسب جيشاً قوياً أهله للتطلع نحو الشام وتحين الفرصة لضمها لمصر، لكن ذلك لم يحدث ليقظة أماجور وتأهبه، واستمر ذلك الطموح مدة عند ابن طولون حتى جاء قدر أماجور فمات في العام (٢٦٤هـ/٨٧٨م) ونصّب الأتراك من بعده على الشام ولده علي بن أماجور، وقد كان صبياً حينذاك، فاغتنم ابن طولون الفرصة وأرسل إليه يخبره بنيته ضم بلاد الشام إلى دولته الجديدة (أ) ذاكراً أن "أمير المؤمنين قد قلده الشام كله، مضافاً إلى الثغور الشامية" وطالبه بإقامة الأنزال وتجهيز الميرة لجيشه أثناء مروره بالشام، فما كان من على إلا أن رحب بذلك.

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٥، ص ٣٠٠؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٢٦؛ البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٣٣-٣٣؛ ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٩٥؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٣، ص٩٠٠؛ ابن علم المامل، ج٦، ص٩٠٠؛ ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٩٠٠؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٣، ص١-٤.

<sup>(2)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص ٥١.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٧-٥٠٨؛ البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥١-٥٢؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٢١٣؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٠١؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٥١٣. ص٥١٣.

<sup>(4)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٢٧٧.

<sup>(5)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٩٢.

ودخل ابن طولون الرملة في العام نفسه (۱)، فاستقبله والي فلسطين وخليفة أماجور عليها محمد بن رافع وأعلن الولاء والدعاء له، فأقره ابن طولون عليها، واستمر في طريقه نحو دمشق فاستقبله علي بن أماجور أحسن استقبال، وأقام له بها الدعوة (1).

ويذكر ابن الأثير (ت: ٢٣٢هـ/١٣٦م) أن الذي استقبل ابن طولون في الرملة هو علي بن أماجور (٦)، وظاهر من رواية كل من البلوي (ت: ٣٣٠هـ/ ٤١م) والكندي (ت: ٣٥٠هـ/ ٩٦١م) المثبتة أعلاه أنها أدق من ناحيتين: الأولى، أن أماجور كان يقيم في دمشق، والثانية، مخالفة ابن الأثير في روايته هذه رواية اثنين ممن اختصا بكتابة تاريخ مصر وابن طولون في تلك الفترة، فضلاً عن قربهما الزماني والمكاني من تلك الأحداث.

وبعد هذا العرض لأهم الأحداث السياسية التي حلت بفلسطين في الفترة التي كانت فيها تابعة لخلفاء بني العباس مباشرة، (١٣٢- ٢٦٤هـ / ٧٥٠-٨٧٨م) أي منذ سقوط الدولة الأموية حتى ضمها ابن طولون لمصر ودخولها حقبة سيطرة الدويلات المستقلة عن الخلافة، وهي فترة قاربت القرن وثلث القرن، نجد أنها اتسمت بتتابع الثوراث والاضطرابات، وعليه يتضح أن فلسطين، كأحد أجناد الشام، لم تكن متصالحة مع الحكم العباسي كما كانت أيام الحكم الأموي، وقد ظلوا متشوقين له، وعبروا عن ذلك بتعلقهم بدعاة السفيانية كلما ظهروا.

وتكشف هذه الأحداث من جهة ثانية عن عجزٍ لدى الخلفاء العباسيين، تمثل في عدم قدرتهم على تعويض أهل فلسطين والشام عن مكانتهم التي فقدوها بزوال الحكم الأموي، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

<sup>(1)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٢٢٠.

<sup>(2)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٩٢؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص٢١٧-٢٢٠.

<sup>(3)</sup> الكامل،ج٦، ص٢٧٧.

# الفصل الثاني التنظيمات الإدارية والمالية في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر

المبحث الأول: التقسيمات الإدارية.

المبحث الثاني: التنظيمات الإدارية.

المبحث الثالث: التنظيمات المالية.

## المبحث الأول

## التقسيمات الإدارية

حضر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية (١)، بعد أن فتح المسلمون بلاد الشام، "فاجتمع إليه المسلمون، ... فجنّد الأجناد (٢)، ومصّر الأمصار "(٣) وجعل أجناد الشام أربعة، هي: جند دمشق، وجند حمص، وجند الأردن، وجند فلسطين (٤)، وحسب هذه التقسيمات، فقد توزعت أراضي فلسطين الأولى والثانية والثالثة – حسب تقسيمات العهد البيزنطي (٥) على جندي فلسطين والأردن. (٦)

وخلال العهد الأموي، شهدت الحدود بين أجناد بلاد الشام عدة تغييرات، اقتضتها ضرورات السياسة والإدارة، حتى استقر أمر بلاد الشام موزعاً على خمسة أجناد هي: جند فلسطين، وجند الأردن، وجند دمشق، وجند حمص، وجند قِنَسرين (٧). ولا تشير المصادر الجغرافية والتاريخية إلى تغييرات طرأت على حدود جند فلسطين -على الأقل- حتى منتصف القرن الثالث الهجرى، العاشر الميلادي.

<sup>(1)</sup> الجابية: قرية من أعمال دمشق، ناحية الجولان، وتعد بوابة من بوابات دمشق. ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٩١.

<sup>(2)</sup> الأجناد: جمع جند، وهو مقاربة ومطابقة لغوية وتاريخية وجغرافية للمصر أو القُطر، وقد أطلق عليها ذلك لأسباب إدارية وعسكرية، يقول البلاذري: "سميت كل ناحية لها جند يقبضون أطماعهم [رواتبهم] بها جنداً"، وقد اقتصر استخدام هذا المصطلح على بلاد الشام، يقول ياقوت الحموي: ولم يبلغني أنهم استعملوا ذلك في غير أرض الشام". البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٣٨؛ ياقوت: معجم البلدان، ج ١، ص ٣٨؛ حسين عطوان: الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي، ص ٢٢.

<sup>(3)</sup> أبو زرعة: تاريخ أبي زرعة، ص٣٦.

<sup>(4)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٥.

<sup>(5)</sup> خضعت فلسطين للحكم البيزنطي منذ القرن الرابع الميلادي حتى الفتح الإسلامي، وجرى تقسيمها في هذا الحكم إلى ثلاثة أقسام؛ فلسطين الأولى: وشملت قيسارية وإيلياء وغزة، وفلسطين الثانية: وشملت بيسان وجدرة وطبرية، وفلسطين الثالثة وضمت بلاد الجنوب وعاصمتها سلع. هنري س. عبودي، معجم الحضارات السامية، ص٠٦-١٥٠.

<sup>(6)</sup> هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٢٤٨.

<sup>(7)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٠٣؛ حسين عطوان: الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي، ص٢٢-٢٥.

#### حدود جند فلسطين:

تفيد المصادر الجغرافية أن جند فلسطين، هو أول أجناد الشام من جهة الغرب، ويمتد حده الغربي على ساحل بحر الروم (المتوسط)، بدءاً من الجنوب عند موضع يقال له الشجرتين<sup>(۱)</sup>، التي تبعد اثنا عشر ميلاً<sup>(۲)</sup> جنوبي رفح، حتى اللجون، من أعمال الأردن، شمالاً<sup>(۲)</sup>.

وتبدأ الحدود الشمالية من اللجون في الشمال الغربي حتى بيسان في الشمال الشرقي<sup>(٤)</sup>، وهما بلدتان من أعمال جند الأردن<sup>(٥)</sup>.

أما الحدود الجنوبية لجند فلسطين، فتمتد من منطقة الشجرتين الواقعة بين رفح والعريش، حتى أيلة ( $^{(7)}$ )، وهي آخر الحجاز وأول الشام، والواقعة على شعبة بحر الصين ( $^{(Y)}$ ) أو القلزم المالح ( $^{(P)}$ ) أو الملح ( $^{(P)}$ ) وبذلك يكون الحد الجنوبي لجند فلسطين محاذيا لتيه بني إسرائيل (سيناء) ( $^{(Y)}$ ).

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٨.

<sup>(2)</sup> الميل: وحدة قياس للمسافة، وتساوي أربعة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعاً، ويعادل الأصبع عرض ست حبات شعير، والشعيرة تساوي ٦ شعرات من شعر البغل، وعليه، يعادل الميل في النظام المتري الحديث: (١٠٠٠\*١٠٩٢٥\*٢\* ١.٩٢٥\*٣٠ سم) = ١٨٤٨متراً. ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٣٦؛ محمد صبحي بن حسن حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية، ص٥٦، ٧١.

<sup>(3)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١١٤.

<sup>(4)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧؛ البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٢؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٥٦٠؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٤٤٧؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ص٥٢٥– ٢٢٦؛ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج١، ص٥٤٥.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٥؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢٤٧.

<sup>(6)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٥٦؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٤٥٤؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ص ٢٦٥؛ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج١، ص٤٥٥.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٧٨.

<sup>(8)</sup> صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص١٣٨.

<sup>(9)</sup> ابن إياس: بدائع الزهور ، ج١، ق١، ص٢٧.

<sup>(10)</sup> الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٧٠.

<sup>(11)</sup> أبو الفداء: تقويم البلدان، ص ٢٢٥.

وتتحصر الحدود الشرقية لجند فلسطين بين أيلة في الجنوب، وبيسان في الشمال، لكن المناطق التي تقع شرق الخط الواصل بين هاتين المدينتين محل اختلاف بين المصادر الجغرافية، فالبعض يضيفها إلى جند دمشق وآخرون يضيفونها إلى جند فلسطين.

فالبلاذري (ت: ۲۷۹هـ/۸۹۲م) يذكر في مواضع عدة أن الشراة والبلقاء من أعمال دمشق (۱)، وتابعه من جغرافيي القرن الثالث الهجري الموافق التاسع الميلادي: اليعقوبي (ت: ۲۸۶هـ/۸۹۸م) الذي ذكر أن البلقاء وأريحا والشراة ومآب (۲) من جند دمشق (۳)، وابن خرداذبة (ت: 417م) الذي عد الشراة وظاهر البلقاء من كور دمشق (۱).

بينما تذكر عدد من المصادر اللاحقة لجغرافيين من القرون التالية، كابن حوقل (ت: ٣٣١هـ/٩٤٢م)، والإصطخري (ت: ٣٤٦هـ/٩٥٩م)، والبشاري المقدسي (ت: نحو ٣٨٠هـ/٩٩م)، والإدريسي (ت: ق٦هـ/١٢٨م)، وياقوت الحموي (ت: ٣٦٦هـ/١٢٢٩م)، وأبو الفداء (ت: ٣٧٧هـ/١٣٣١م)، أن الحدود الشرقية لفلسطين تضم مجموعة من المدن والمناطق والمعالم الطبيعية، أبرزها البحيرة المنتنة (البحر الميت)، وديار قوم لوط، والجبال، ومنطقة الشراة بمدنها وقراها مثل زُعَر (صُعُعَر) ومآب ومعان وأذرح وتبوك ومدين والحميمة (آ).

وانعكست آثار هذا الاختلاف، على عدد من كتب البلدان، التي اضطربت في تحديد تبعية بعض المناطق، فيذكر الحُميري، عند التعريف بمدينة أذرح، أنها "مدينة في أداني الشام، وقيل بفلسطين"(۱)، وامتد أثر هذا الاختلاف إلى تناقض ظاهر عند ياقوت الحموي في معجم البلدان، فهو يذكر في أحد المواضع أن الشراة من أرض البلقاء، وأن البلقاء من كور دمشق(۱)، وفي

<sup>(1)</sup> انظر مثلاً: أنساب الأشراف، ج٤، ص١٠٠؛ ج٨، ص٢٢٠، ص٢٤٣.

<sup>(2)</sup> مآب: مدينة في طرف الشام، وتعد من نواحي البلقاء، وهي الآن ضمن المملكة الأردنية. ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص ٣١.

<sup>(3)</sup> البلدان، ص١١٣–١١٤.

<sup>(4)</sup> المسالك والممالك، ص٧٧.

<sup>(5)</sup> زُغَر: وترد في بعض المصادر بالصاد (صُغر)، قرية زراعية على طرف البحر الميت، تبعد عن بيت المقدس ثلاثة أيام، وتعرف اليوم بغور الصافي هي على الجانب الجنوبي الشرقي من البحر الميت. ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٤٢؛ مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطين، ق٢، ج٨، ص٨.

<sup>(6)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٥٦؛ البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص١٤٢؛ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج١، ص٣٥٤؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٢٩؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ص٢٢٦.

<sup>(7)</sup> الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٢١.

<sup>(8)</sup> ج ١، ص ٤٨٩.

موضع ثان يذكر أن الشراة "كله مضموم إلى جند فلسطين" (١)، وفي موضع آخر يجعله إقليماً منفرداً، فعند تعريفه بمدينة أذرح ينتقد من يقول بتبعيتها لجند فلسطين، ثم يعقب على ذلك بقوله: "وهو غلط منه، وإنما هي في قبلي فلسطين من ناحية الشراة" (٢).

ويبدو أن هذا التباين في تعيين الحد الشرقي، ناتج عن التقلبات السياسية وخصوصاً في الحقب اللاحقة لفترة الدراسة، كالفترة الطولونية والإخشيدية ومن ثم الفاطمية<sup>(٦)</sup>، مما جعل الدولة الحاكمة تضم إقليم البلقاء والشراة مرة لجند فلسطين، وحيناً آخر لجند دمشق، أو اعتباره أحياناً أخرى إقليماً مستقلاً حسب ما تقتضيه الحاجة الأمنية لاستقرار المنطقة، حيث امتاز إقليم البلقاء والشراة بموقع يمتد من تخوم الحجاز حتى دمشق شمالاً، مما جعله يحد ثلاثة أجناد هي فلسطين والأردن ودمشق<sup>(٤)</sup>.

ولما كان من الصعب على الباحث أن يحدد تبعية البلقاء أثناء فترة الدراسة (١٣٢- ١٣٤هـ/ ٢٥٠- ٨٧٨م) من خلال المصادر الجغرافية، فإن عدداً من الإشارات والشواهد الواردة في مصادر التاريخ العام، ما تشير إلى استقلال البلقاء كوحدة إدارية يُعيَّن عليها وال يتبع الخلافة، وذلك استمراراً لما كان معمولاً به في العهد الأموي، وهو ما يميل إليه الباحث.

ومن هذه الشواهد التاريخية، ما حدث في نهاية العهد الأموي، عندما اكتشف الخليفة مروان بن محمد أمر الدعوة العباسية أرسل إلى سفيان بن يزيد بن محمد بن عطية السعدي، عامله على البلقاء، يأمره بالقبض على قائد الدعوة إبراهيم الإمام المقيم في الحميمة آنذاك(٥).

وبعد أن نجحت الثورة العباسية، وآلت الخلافة لبني العباس، عَيَّن أبو العباس السفاح، عمه صالح بن علي والياً على فلسطين والبلقاء  $(^{7})$ ، وفي عهد المنصور  $(^{7})$  المالك عمه صالح بن علي والياً على فلسطين والبلقاء أمير يتبع الخليفة مباشرة، وهو محمد بن سليمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي  $(^{7})$ ، وفي خلافة هارون الرشيد  $(^{7})$ 

<sup>(1)</sup> ج٤، ص٢٧٤.

<sup>(2)</sup> ج۱، ص۱۲۹.

<sup>(3)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص١٨١.

<sup>(4)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص١٧٢.

<sup>(5)</sup> مؤلف مجهول: أخبار الدولة العباسية، ص٣٩٩.

<sup>(6)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٧٢.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٢٨؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٩، ص٩٢٠.

۱۹۳هـ/۸۰۸-۸۰۸م)، بعد أن قضى جعفر بن يحيى البرمكي (۱) على فتنة العصبية في الشام، فإنه ولى صالح بن سليمان البلقاء وما يليها، وولى عيسى بن العكى باقى الشام (۲).

وهذه كلها إشارات تؤيد ما ذهبنا إليه من استقلال منطقة البلقاء، ومعاملتها كوحدة إدارية تتبع مؤسسة الخلافة خلال فترة الدراسة.

وبذلك يتضح أن الحد الشرقي لجند فلسطين يضم تلك القرى والمدن الواقعة على الخط الواصل بين بيسان شمالاً وأيلة جنوباً، مع استقلالية إقليم البلقاء والشراة طيلة فترة الدراسة.

## الوحدات الإدارية في جند فلسطين.

قُسِّم جند فلسطين، مثل باقي الأجناد، إلى وحدات إدارية، أطلق على كل وحدة منها اسم "الكورة"، وقد استحدثت هذه التقسيمات في صدر الإسلام بعد الفتح، وفي ذلك يقول البلاذري (ت: ٩٢٧هـ/٩٨م): "وقد اختلفوا في تسمية الأجناد، فقال بعضهم: سمى المسلمون فلسطين جنداً لأنه جمع كُوراً، وكذلك دمشق، وكذلك الأردن، وكذلك حمص مع قنسرين "(٣).

ويتفق عدد من معاجم اللغة العربية على أن الكُورَة (بضم الكاف): الصقع، ويطلق على المدينة، وجمعها (كُورً)(<sup>3)</sup>، وعن سبب تسميتها بذلك يذكر ابن فارس "الكُورَةُ: الصُقْع، لأنَّه يدُور على ما فيه من قُرىً"(<sup>0)</sup>. ويميزها الزبيدي عن غيرها من وحدات إدارية ومدنية بأنها "تقام فيها الحدود ويُقسم فيها الفيءُ والصَّدقاتُ من غير مؤامرة الخليفة"(<sup>1)</sup> والمقصود في هذا التعريف الولاية

<sup>(1)</sup> جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي (ت:٨٠١ه/ ٨٠٠م): أصله فارسياً، كان وزير الخليفة هارون الرشيد، وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم، ولد ونشأ في بغداد، واستوزره هارون الرشيد، وبلغ عنده مرتبة عالية حتى ألقى إليه أمور الخلافة، فانقادت له الدولة، يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه، إلى أن نقم الرشيد على البرامكة، فيما عرف بنكبة البرامكة، فقتله في مقدمتهم. الإتليدي: إعلام الناس بما وقع للبرامكة من بني العباس، ص٧٢؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٧، ص٥٣٠؛ الزركلي: الأعلام، ج٢، ص١٣٠.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٤٣؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص٣٧.

<sup>(3)</sup> فتوح البلدان، ص١٨٠.

<sup>(4)</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة (كور)؛ الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص٢٠٧؛ المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ٢٠٠ ص٥٤٣.

<sup>(5)</sup> معجم مقاييس اللغة، ج٥ ، ص١٤٦.

<sup>(6)</sup> الزبيدي: تاج العروس، ج١٤، ص١٢٥.

أو الجند أو المصر، لأن بعض المصادر تسميه باسم كورة (١)، وفي المعاجم الحديثة، تعرف الكورة بأنها "كالمديرية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث "(١).

ويذكر بعض الباحثين أن مصطلح الكورة دخل العربية كتحريف لكلمة (Chora) اليونانية، وهي بمعنى المقاطعة أو الناحية (٢)، لكن ما سبق ذكره من بيان أصلها اللغوي يضعف هذا الرأي.

ويعرف ياقوت الحموي الكورة بأنها: "كل صُقْع يشتمل على عدة قرى، ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة"(٤)، والقصبة هي: "اسم لمدينة الكورة، ويقال كورة كذا قصبتها فلانة، يعنى أنها أشهر مدينة بها"(٥).

وبناءً على ما سبق يمكن استنتاج تعريف للكورة بأنها قطاع من الولاية أو الجند، لها استقلاليتها الإدارية والتنظيمية، وعلى رأسها مدينة تعرف الكورة باسمها، كما يتبعها القرى المحيطة، وهو ما يمكن تعريفه اليوم بالمحافظة.

وقد استفادت الدولة الإسلامية من نظام الكور، في ضبط عمليات الجباية، وحصرها، فكان نظام الجباية ينطلق من وحدات القرى وعن طريق مجالس القرى أول لجان فيها، كما يفهم من برديات نصتان التي تم اكتشافها في جنوب فلسطين<sup>(۱)</sup>.

ومن خلال بعض النصوص المتفرقة، يمكن القول أنه كان على كل كورة "أمير"، يقوم مقام المحافظ اليوم، ويرتبط بأمير الولاية مباشرة، فقد جاء في ترجمة أبي عمر الصنعاني ( $^{()}$ ) ( $^{()}$ ) أنه دخل على "أمير عسقلان" بشر بن روح المهلبي ( $^{()}$ )، فوعظه ( $^{()}$ )، وفي تاريخ

<sup>(1)</sup> انظر مثلاً "كورة فلسطين": ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٨؛

<sup>(2)</sup> إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط ج١، ص ٢٥٢.

<sup>(3)</sup> مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، ق٢، ج٤، ص١٠.

<sup>(4)</sup> معجم البلدان، ج١، ص٣٨–٣٩.

<sup>(5)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٣٦٦.

<sup>(6)</sup> عبد العزيز الدوري: تنظيمات عمر بن الخطاب (الضرائب في بلاد الشام)، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، ج٢، ص٤٥٩.

<sup>(7)</sup> انظر: المبحث الثاني من الفصل الرابع.

<sup>(8)</sup> بشر بن روح المهلبي: من أهل القرن (٢هـ/٨م)، ليس له ترجمة في المصادر المتاحة، وهو ابن روح بن حاتم الذي ولي فلسطين للرشيد ثم انتقل منها إلى المغرب عام (١٧١هـ/٧٨٧م). ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص ٢٨٢، ٢٩٧؛ ابن الأبار: الحلة السيراء، ج٢، ص ٣٥٨؛ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج١، ص ٤٨؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٧، ص ٧٦.

<sup>(9)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٧، ص٧٦.

أبي الفتح السامري، أن أمير فلسطين وواليها زمن أبو جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨هـ/١٥٤-٥٠٠م)، عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام، قد أمر "متولى نابلس" بمضايقة السامرة (١).

وعددت المصادر الجغرافية إحدى عشرة كورة في جند فلسطين، هي الرملة وبيت المقدس ولم ولم وبيت جبرين ويافا وقيسارية ويبنا ونابلس وسبسطية وعسقلان وغزة (٢)، بالإضافة لمدينة أيلة على حد الحجاز، وتقصيل ذلك كالتالى:

#### كورة الرملة:

قصبة فلسطين ومدينتها العظمى  $(^{7})$ ، قائمة على منطقة سهلية  $(^{1})$ ، كان موقعها متميزاً بحيث "خطت في السهل، وقربت من الجبل والبحر  $(^{(\circ)})$ ، وبذلك تكون واسطة الجند  $(^{(7)})$ ، بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلاً  $(^{(Y)})$ ، ويقع نهر أبي فطرس على بعد اثني عشر ميلاً منها  $(^{(A)})$ ، وقد عدها المسعودي ضمن أعظم سبع مدن أحدثت في الإسلام  $(^{(P)})$ .

أُنشئت في العهد الأموي على يد سليمان بن عبد الملك حين كان والياً على جند فلسطين، لتصبح فيما بعد عاصمة للجند بدلاً من لُد(١٠)، وكان أول ما بنى فيها، قصره، ودار الصباغين، ثم شرع في بناء مسجدها الجامع الذي أتمه عمر بن عبد العزيز، وسمح سليمان للناس بأن ينشئوا

<sup>(1)</sup> كتاب التاريخ عن الآباء، ص١٨٢.

<sup>(2)</sup> عن كور فلسطين وتعدادها، ينظر: اليعقوبي: البلدان، ص ١٦٦-١١٧؛ ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٨-٧٩؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧-١٥٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٣.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦.

<sup>(4)</sup> القلقشندي: صبح الأعشى، ج٤، ص١٠٣.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٤.

<sup>(6)</sup> مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج٢، ص٦٧.

<sup>(7)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٨.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦.

<sup>(9)</sup> التتبيه والإشراف، ص ٣١١.

<sup>(10)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦.

بيوتهم، وشق لهم قناة مياه تدعى بردة، كما حفر آبار مياه (۱)، لطبيعة المنطقة الجافة ولتكون عامل جذب للسكن والاستقرار بها.

ولما سيطر العباسيون على فلسطين، أبقوا الرملة عاصمةً للجند، أما دار الصباغين فآلت لورثة والي فلسطين في عهدي أبي العباس السفاح والمنصور، صالح بن علي بن عبد الله العباسي، ضمن ما تم مصادرته من أموال وأملاك الأمويين، وتابع الخلفاء العباسيون سيرة من سبقهم من بني أمية في الإنفاق على صيانة وتشغيل آبار الرملة وقناتها، فلما تولى المعتصم (١١٨-٢٢٧هـ/٢٨٠-٤٤٨م)، دخلت ضمن الثابتة في ديوان بيت المال المركزي، وبذلك صار أمراء فلسطين يديرونها وينفقون عليها دون الحاجة للرجوع إلى الخليفة، بحيث يخصمون نفقاتها من ديوان الجند مباشرة (٢).

وكان يتبع كورة الرملة عدد من القرى والنواحي والمواضع، وهي حسب ما توفر في المصادر:

أطرون<sup>(۲)</sup>، ازدود<sup>(٤)</sup>، باروذ<sup>(۲)</sup>، بركة الخيزران<sup>(۷)</sup>، بشيت<sup>(۸)</sup>، بيت مامين<sup>(۹)</sup>، تل الـــصافية<sup>(۱۱)</sup>، مدينـــة داجــون<sup>(۱۱)</sup>، دبيــل<sup>(۱۲)</sup>، دبيــل<sup>(۱۲)</sup>، دبيــر البلــوط<sup>(۱۲)</sup>، رمـــادة<sup>(۱۱)</sup>،

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص ١٠٢٠.

<sup>(2)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٢.

<sup>(3)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٢١٨.

<sup>(4)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٩. ووردت عند ياقوت باسم يزدود. معجم البلدان، ج $^{\circ}$ ، ص٤π٦.

<sup>(5)</sup> ازدود أو يزدود: تبعد عن الرملة (١٢ميلاً)، تعرف اليوم باسم اسدود، وهي من قرى قضاء غزة حسب التقسيمات الإدارية قبل النكبة. ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص ٧٩؛ مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، ق٢، ج٤، ص ١٠.

<sup>(6)</sup> السمعاني: الأنساب، ج١، ص٢٥٥؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٣٢٠.

<sup>(7)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٤٠٢.

<sup>(8)</sup> السمعاني: الأنساب، ج١، ص٣٦٢؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٤٢٩.

<sup>(9)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٢٢٥.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٤٢.

<sup>(11)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٥؛ السمعاني: الأنساب، ج٢، ص٤٣٥؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٤١٧.

<sup>(12)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ص٤٥٧؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٤٣٩.

<sup>(13)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٦، ص٣٦٣؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٥٠٢٠.

<sup>(14)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٣، ص١٠٥؛ السمعاني: الأنساب، ج٣، ص٨٨؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٦٦.

زیلوش<sup>(۱)</sup>، السافریة<sup>(۲)</sup>، سبیة<sup>(۳)</sup>، الطواحین<sup>(۱)</sup>، عسکر الرملة<sup>(۱)</sup>، العقر <sup>(۱)</sup>، قلنسوة<sup>(۱)</sup>، قیمون<sup>(۱)</sup>، کفر زنس<sup>(۱)</sup>، مجدلیابة<sup>(۱۱)</sup>، یازور<sup>(۱۱)</sup>.

#### كورة إيلياء (بيت المقدس):

ثاني أكبر كور فلسطين بعد الرملة (۱۲)، وتبعد عنها ثمانية عشر ميلاً شرقاً (۱۳)، وهي مدينة مرتفعة على جبال يُصنعد إليها من كل مكان يقصدها القاصد من فلسطين (۱۶)، وتمتد حدودها إلى "ما حول إيلياء إلى أربعين ميلاً، ... يدخل في ذلك القصبة ومدنها واثنا عشر ميلاً في البحر وصغر ومآب، وخمسة أميال من البادية، ومن قبل القبلة [الجنوب] إلى ما وراء الكُسيْفة (۱۵) وما يحانيها، ومن قبل الشمال تخوم نابلس "(۱۱).

- (12) ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٨.
- (13) ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٢.
- (14) ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٨.
- (15) لم أجدها في المصادر الجغرافية المتاحة، وذكر مصطفى مراد الدباغ أنها تبعد ٣٠ كيلومترا للشرق من بئر السبع. بلادنا فلسطين، ق٢، ج٨، ص٨.
  - (16) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٣.

<sup>(1)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٦٥.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص٩٠٥؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٧١.

<sup>(3)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٣، ص٢٢٠؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٨٧.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٥٥.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص٥٠٩؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٢٨.

<sup>(6)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٢١٦؛ المصدر نفسه، ج٤، ص١٣٧.

<sup>(7)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٩٨ - ١٠٠ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٣٩٢.

<sup>(8)</sup> ياقوت: معجم البلدان ، ج٤، ص٤٢٤.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ج٤، ص٤٦٩.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه، ج٥، ص٥٧.

<sup>(11)</sup> الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٦١٥.

وقد وصفها المقدسي في القرن (٤هـ/١٠م) بأن لها ثمانية أبواب من الحديد، هي باب صبهيون، وباب التيه، وباب البلاط، وباب جب أرميا، وباب سلوان، وباب أريحا، وباب العمود، وباب محراب داوود (١).

ويتبع بيت المقدس عدد كبير من المدن والقرى والمعالم، وهي: أريحا<sup>(۲)</sup>، بركة بني إسرائيل وبركة سليمان وبركة عياض<sup>(۲)</sup>، بيت عنيا<sup>(٤)</sup>، بيت لحم<sup>(٥)</sup>، تقوع<sup>(٢)</sup>، جبل الخمر<sup>(۲)</sup>، وادي جهنم<sup>(٨)</sup>، حبرون (حَبْرى)<sup>(٩)</sup>، جبل نصرة<sup>(۲۱)</sup>، حصن العنب<sup>(۲۱)</sup>، حلحول<sup>(۲۱)</sup>، حصن الحمراء<sup>(۳۱)</sup>، بيت خيران<sup>(٤)</sup>، دير شمويل (مار صمويل أو سمويل)<sup>(٥)</sup>، دُورة<sup>(۲۱)</sup>، رامة<sup>(۲۱)</sup>، الرميلة<sup>(٨)</sup>، جبل

Bernard The Wise: The Voyage of Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.28. [5] على بعد سنة أميال جنوب بيت المقدس. ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٨؛ البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٢٦؛ البكري: معجم ما استعجم، ج١، ص٢٨٩؛ الحميري: الروض المعطار في أخبار الأقطار، ص١٢٣.

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٦٧.

<sup>(2)</sup> الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٢٥. ووردت عند ياقوت باسم (ريحاء). معجم البلدان، ج٣، ص١١١.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٦٨.

<sup>(4)</sup> تقع إلى الجنوب من بيت المقدس. انظر:

<sup>(6)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٣٧.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص١٠٢.

<sup>(8)</sup> وفيه بساتين وكروم وكنائس ومغارات وصوامع. البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧١.

<sup>(9)</sup> وقد غلب على اسمها فيما بعد الخليل، وهي إلى الجنوب من بيت المقدس. البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢؛ ابن حوقل: صـورة الأرض، ص١٥٩؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢١، ٢٨٧؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج٢، صـ٧٦.

<sup>(10)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢.

<sup>(11)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٥.

<sup>(12)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٢٩٠؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص١٥٨.

<sup>(13)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٠١.

<sup>(14)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ص٢٤؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢١١.

<sup>(15)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٨؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٣٩.

<sup>(16)</sup> السيوطي: لب اللباب في تحرير الأنساب، ج١، ص٩٥.

<sup>(17)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٨.

<sup>(18)</sup> المصدر نفسه، ج٣، ص٧٣.

زیتا<sup>(۱)</sup> ویسمی فی بعض المصادر (طور زیتا)<sup>(۲)</sup>، جبل الجلجلة<sup>(۳)</sup>، الساهرة<sup>(۱)</sup>، السحیلة<sup>(۱)</sup>، سلع<sup>(۲)</sup>، سلع<sup>(۲)</sup>، سلوان (عین سلوان)<sup>(۷)</sup>، صدر<sup>(۱)</sup>، صدر<sup>(۱)</sup>، عابود<sup>(۱)</sup>، العازریة<sup>(۱۱)</sup>، عاموراء، عاموص<sup>(۱۲)</sup>، العروب<sup>(۱۱)</sup>، حصن عفراء<sup>(۱۱)</sup>، عینون (بیت عینون)<sup>(۱۱)</sup>، عین یبرود<sup>(۲۱)</sup>، قریات لوط<sup>(۱۱)</sup>، الناصرق<sup>(۱۱)</sup>، یاقین<sup>(۲۱)</sup>، مطلون<sup>(۲۱)</sup>.

(1) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٣.

- Willibald, The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, p.17-(3) 18.
  - (4) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٨٠.
    - (5) ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٩٥.
      - (6) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٣٦.
  - (7) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧١؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٢٤١.
    - (8) السمعاني: الأنساب، ج٣، ص ٧٢٥؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٣٩٧.
      - (9) ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٤٣٢.
        - (10) المصدر نفسه، ج٤، ص٦٤.
      - (11) مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج٢، ص٧٥.
        - (12) ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٧١.
          - (13) المصدر نفسه، ج٤، ص١١٢.
          - (14) المصدر نفسه، ج٤، ص١٣١.
- (15) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٨٠٤؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٢٧١؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٨٠.
  - (16) ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٤٢٧.
  - (17) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٣.
  - (18) البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٣.
- (19) ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٥١؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص ١١١؛ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص ٧١١؛
  - (20) ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٤٢٦.
    - (21) ناصر خسرو: سفر نامة، ص٧١.

<sup>(2)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٤٤؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٥٥.

### كورة لد:

تقع على بعد ميل شمال الرملة<sup>(۱)</sup>، وهي من المدن القديمة، فأول ذكر لها يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، في قائمة المدن التي احتلها الفراعنة على يد تحتمس الثالث<sup>(۱)</sup>، وقد كانت مقراً لسليمان بن عبد الملك حين كان والياً على فلسطين<sup>(۱)</sup>.

وتشير جملة النصوص التي تحدثت عن "خراب لُد" إلى تراجع دورها الإداري وقلة أعداد سكانها بعد تمصير الرملة، وهذا ظاهر من كتابات البلدانيين والمؤرخين المتعاقبين، يقول اليعقوبي (ت: ٤٨٢هـ/٨٩٧م): "مدينتها قائمة بحالها إلا أنها خراب"(أ) وصنفها البشاري المقدسي (ت: ١٦٤هـ/١٩٩م) نحو (7.8 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.

أما ما ذكره كاتب مادة لُد (Ludd) في موسوعة الإسلام الإنجليزية، بأن بناء الرملة كان سبباً في تدمير (destruction) لُد<sup>(A)</sup>، فخطأه ظاهر، وهو ترجمة محرفة لما ذكره ياقوت الحموي "وكان ذلك سبب خراب لُد"<sup>(P)</sup> والخراب هنا بمعنى الخلو من السكان، الذي حدث نتيجة موجة الهجرة إلى الرملة حين سمح لأهلها بالسكن فيها بعد إنشاء مرافقها العامة.

ومع أن المصادر المتوفرة لا تذكر قرىً تابعة لها أو من أعمالها، فإنه من المؤكد أنها قد حافظت على مركزها كإحدى الوحدات الإدارية (الكُور) خلال فترة الدراسة، ليس أدل على ذلك من الفلوس التي ضربت بها (۱۰).

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٦.

M. Sharon: "Ludd", The Encyclopaedia of Islam, Vo.5, p.798. (2)

<sup>(3)</sup> يرى الباحث خليل عثامنة أن بيت المقدس كانت على الأقل قبل عام (١٠٠هـ/٧١٨م) العاصمة السياسية والإدارية، مستنداً على كشوف آثارية ونصوص تاريخية. ينظر: فلسطين في خمسة قرون، ص٢١٧-٢١٩.

<sup>(4)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٦.

<sup>(6)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٥، ص١٣٥.

<sup>(7)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٥.

M. Sharon: "Ludd", The Encyclopedia of Islam, V.5, p.800. (8)

<sup>(9)</sup> معجم البلدان، ج٣، ص٦٩.

<sup>(10)</sup> انظر: فلس ضرب عام (١٤٦هـ/٧٦٣م) بلُد، وآخر عام (١٨٥هـ/٨٠٠م). ناهض عبد الرزاق قيسي: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٨٠.

### كورة بيت جبرين (جبريل):

تقع بين بيت المقدس وغزة (۱)، وهي مدينة سهلية جبلية (۱)، يفصل بينها وبين عسقلان وادي النمل (۱)، ومن توابعها: أجنادين (۱)، البحيرة المنتنة (البحر الميت) (۱)، تل الصافية (۱)، الداروم (۱)، عجلان (۸)، عميق (۹)، قرتيا (۱۱).

#### كورة بافا:

مدينة صغيرة تقع على ساحل بحر الروم (المتوسط)، تبعد عن الرملة ثمانية أميال، وكان أهل الرملة يستخدمون ميناءها لسفرهم وترحالهم وتجارتهم الخارجية (١١).

ومن توابعها المذكورة في المصادر: حيفا(١٢)، القصر (١٣).

<sup>(1)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٩١٥.

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(3)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٤٦.

<sup>(4)</sup> ابن حبان: كتاب الثقات، ج٢، ص١٨٨؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٠٣.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(6)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٤٢.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(8)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص٤٤١؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص١٠١.

<sup>(9)</sup> ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٥، ص٥٧١.

<sup>(10)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٣٢٠.

<sup>(11)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧؛ البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٤؛ ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص ٧٩.

<sup>(12)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٣٣٢.

<sup>(13)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٥١٣.

#### كورة قيسارية:

تقع على البحر (المتوسط)، وهي من أمنع الثغور البحرية على الساحل<sup>(۱)</sup>، كما امتازت بأن "لها رُبَضٌ (۲) كبير "(۳).

ومن توابعها: أرسوف $^{(3)}$ ، قاقون $^{(9)}$ ، القصر $^{(7)}$ ، كفر سابا $^{(4)}$ ، وكفر سلام $^{(A)}$ .

# كورة يُبْنى (يبنا):

المعلومات عنها قليلة، وقد كانت مدينة قديمة على قلعة ( $^{(1)}$ )، فتحت على يد عمرو بن العاص أثناء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( $^{(1)}$ )، وصفها ياقوت الحموي بأنها "بليد قرب الرملة" ( $^{(1)}$ )، إذ تبعد عنها نصف مرحلة ( $^{(1)}$ )، ومن معالمها: "قبر يُقال أنه قبر أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل: قبر عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه " $^{(1)}$ ).

ولا تذكر المصادر المتاحة القرى التي كانت تابعة لها، ويبدو أن دورها أخذ في التراجع، حتى وصفها مجير الدين الحنبلي (ت:٩٢٧هه/٢٥١م) بأنها من أعمال غزة (١٤٠).

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦؛ البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(2)</sup> الرَّبَض: ما حول المدينة، وقيل هو الفَضاءُ حَوْلَ المدينة. ابن منظور: لسان العرب، (مادة ربض).

<sup>(3)</sup> ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص١٠٦.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٥١.

<sup>(5)</sup> بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي، ص٢٤٢.

<sup>(6)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٥١٣.

<sup>(7)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢٩٥.

<sup>(8)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٧؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٤٦٩.

<sup>(9)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦.

<sup>(10)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ٤٤٠.

<sup>(11)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٤٢٨.

<sup>(12)</sup> الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص١١٤.

<sup>(13)</sup> صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٣، ص١٤٧٣.

<sup>(14)</sup> الأنس الجليل، ج١، ص٢٦٣.

#### كورة نابلس:

كورة واسعة كبيرة، تقع بين جبلين، وهي مستطيلة الشكل، ضيقة العرض، شمال بيت المقدس وتبعد عنها عشرة فراسخ<sup>(۱)(۲)</sup>.

ومن أعمالها: بُلاطة (٣) بيت ماما (٤)، جمَّاعيل (٥)، جينين (١٦)، سَيْلُون (٧)، عسكر الزيتون (٨)، عورتا (٩)، قراوی بنی حسان (١١)، قوفيل (تعرف بقرية القضاة) (١١)، مردا (١٢)، ياسوف (١٣).

#### كورة سيسطية:

آخر كورة في شمال فلسطين، تمتد حدودها من كورة نابلس في الجنوب إلى الخط الفاصل بين جندي الأردن وفلسطين في الشمال<sup>(١٥)</sup>، بينها وبين بيت المقدس يومان<sup>(١٥)</sup>.

(1) **الفرسخ**: وحدة قياس للمسافات الطويلة، ويعادل ثلاثة أميال، وسبق بيان مقدار الميل (انظر: هامش الصفحة الثانية من هذا المبحث)، وبذلك يكون الفرسخ (٣\* ١٨٤٨متر)= ٥٥٥٥متراً، أي ٥٠٥٥ كيلومتر. ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٣٦؛ محمد صبحى حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان، ص٢٢.

(2) ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٢٤٨.

(3) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص١١؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٤٧٨.

(4) البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣.

(5) ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٥٩؛ صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص٥٤٥.

(6) ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٠٢.

(7) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص١١؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٢٩٩.

(8) السمعاني: الأنساب، ج٢، ص٢٧٨؛ صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص٩٤٠.

(9) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص١١٠ ؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٦٧.

(10) ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٩١٩.

(11) المصدر نفسه، ج٤، ص٤١٤.

(12) المصدر نفسه، ج٥، ص١٠٤.

(13) المصدر نفسه، ج٥، ص٢٥٥.

(14) هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٢٥٥.

(15) ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٨٤.

ورغم أن اليعقوبي وغيره من الجغرافيين يعدونها كورة قائمة بذاتها $^{(1)}$ ، إلا أنه -وفي المصدر نفسه $^{-}$  يضيفها إلى كورة نابلس $^{(7)}$ ، وتابعه في ذلك ياقوت الحموي $^{(7)}$ ، ومجير الدين الحنبلي $^{(2)}$ .

ولا تذكر المصادر المتاحة أي من القرى التابعة لها.

#### كورة عسقلان

تقع على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين (٥)، وتبعد عن الرملة ستة فراسخ (١)، كان بها ميناء وصف بالردىء (١)، وتعد من الثغور المهمة إذ كان يرابط بها العلماء والمجاهدون (٨).

من توابعها: سناجية<sup>(۹)</sup>، بيت جَرْحة<sup>(۱۱)</sup>، حبلة<sup>(۱۱)</sup>، حتاوة<sup>(۱۲)</sup>، حندر (حُنْدُرة)<sup>(۱۲)</sup>، سجلين<sup>(۱۱)</sup>، ديماس<sup>(۱۵)</sup>، عجس<sup>(۱۲)</sup>، فربيا<sup>(۱۷)</sup>، المأزمين<sup>(۱۸)</sup>، مسكة<sup>(۱۹)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر: اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦-١١٧؛ ابن خردانبة: المسالك والممالك، ص٧٨-٧٩؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧-١٥٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٣.

<sup>(2)</sup> ينظر: اليعقوبي: البلدان، ص ١١٧.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان، ج٣، ص١٨٤.

<sup>(4)</sup> الأنس الجليل، ج٢، ص٦٢.

<sup>(5)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٢٢.

<sup>(6)</sup> الحميري: الروض المعطار، ص٤٢٠.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(8)</sup> البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢، ص٩٤٠.

<sup>(9)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٤، ص٢٥٥؛ السمعاني: الأنساب، ج٣، ص٢١٣؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٢٥٩.

<sup>(10)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ٤٣؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص١٢٤.

<sup>(11)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢١٤.

<sup>(12)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢١٧.

<sup>(13)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ٢٧٨؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٣١٠.

<sup>(14)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٣، ٢٢٧.

<sup>(15)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٤٤٥.

<sup>(17)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢٤٦.

<sup>(19)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٢٨.

#### كورة غزة:

وكانت كورة كبيرة على جادة مصر، وطرف البادية، وقرب البحر (المتوسط)<sup>(۱)</sup>. وتبعد عن عسقلان أربعة فراسخ<sup>(۲)</sup>، وصفها برنارد الحكيم (Bernard The Wise) حين مر بها عام (٨٦٧هـ/٨٦٧م)، بأنها "غنية جداً بكل شيء"<sup>(۳)</sup>.

ومن توابعها: رفح وتبعد عنها ستة عشر ميلاً، تخا<sup>(۱)</sup>، سرية<sup>(٥)</sup>، داثن<sup>(۱)</sup>، الداروم، عبسان<sup>(۱)</sup>، عجلان<sup>(۸)</sup>، بيت طل<sup>(۹)</sup>، ميماس<sup>(۱)</sup>، مغار<sup>(۱)</sup>، قرى النقب: الخلوص، سبيطة، عبدة، نصتان<sup>(۱۲)</sup>.

#### مدينة أيلة:

وكانت فترة الدراسة مدينة جليلة عامرة (١٣)، على طرف شعبة القلزم (١٤) (الأحمر)، وهي أول حد الحجاز، وتبعد عن بيت المقدس ست مراحل (١٥)، وبها يجتمع حاج الشام، وحاج مصر والمغرب (١٦)، ويتبع المدينة عدد من القرى والضياع، مثل: حقل (١٧)، بدا وشغب (١٨).

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(2)</sup> الحميري: الروض المعطار، ص٤٢٠.

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26. (3)

<sup>(4)</sup> السمعاني: الأنساب، ج١، ص٤٤٩.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص١٩٨.

<sup>(6)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١١٧.

<sup>(7)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣٠.

<sup>(8)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٣، ص٢١١؛ السمعاني: الأنساب، ج٣، ٣٤٥.

<sup>(9)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص ٩٠؛ السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٧١.

<sup>(10)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(11)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٦٠.

<sup>(12)</sup> ورد ذكرها في البرديات المكتشفة في نصتان. هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٢٥٥، نقلاً عن: .Kramer, Excavations at Nessana, vol.3,p. 180,189,194

<sup>(13)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١٢٩.

<sup>(14)</sup> صفى الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص١٣٨.

<sup>(15)</sup> المرحلة: المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم، وتكون في العادة بين منزلتين. ابن منظور: لسان العرب، (مادة رحل)؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج١، ص٣٣٥.

<sup>(16)</sup> الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٧٠؛ صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع، ج١، ص١٣٨.

<sup>(17)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ص ٢٤١؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٥، ص١٩٣.

<sup>(18)</sup> وهما واديان منها، وعليهما ضيعة. السمعاني: الأنساب، ج٣، ص٤٣٩.

### المبحث الثاني

# التنظيمات الإدارية

استطاع العباسيون أن يفرضوا سيطرتهم على بلاد الشام، بعد عدد من المذابح والتتكيل نال الأمويين وأنصارهم، وقد شهدت فلسطين واحدة منها اصطلح عليها مذبحة أبي فطرس<sup>(۱)</sup>، ثم باشروا بعدها في تنظيم أحوال أجنادها، لإحكام السيطرة وضمان الاستقرار، مستفيدين من أنظمة إدارية مجربة ورثوها عن سلفهم من الأمويين، ومستعينين بأنصارهم المؤمنين بمباديء دعوتهم، الذين تميزت أعداد منهم في مجالات الإدارة والقيادة.

ويرى بعض الباحثين أن النظام الإداري الذي جرى عليه العباسيون هو في جوهره نظام الأمويين، إذ استمرت النظم الأموية في الضرائب والإدارة المحلية والجيش والدواوين في العهد العباسي، إلا أن النظام الإداري الجديد لم يكن قائماً على أساس التفريق في الجنس، أو على أساس التنافر بين طبقات الأمة المختلفة (٢).

ومما تميزت به الإدارة العباسية على صعيد الخلافة المركزية، الاستناد إلى الوزارة، وهي مؤسسة أدخلها العباسيون، باختيارهم أبا سلمة الخلال كأول وزير لهم<sup>(۱)</sup>، وإن لم تتضح صورتها في عهد أبي سلمة، إلا أنها وصلت قمة التطور في أواخر العصر العباسي<sup>(1)</sup>.

ولأن المصادر قدمت معلومات غير وافية عن طبيعة وآليات التنظيمات الإدارية المتبعة في جند فلسطين، كان على الباحث أن يجمع الإشارات المتناثرة في تلك المصادر، ويحاول من خلالها أن يرسم الخطوط العريضة لها.

وتعددت الوظائف الإدارية المحلية، وكان على رأسها إمارة الجند (الولاية)، والقضاء، والحسبة، والديوان، والشرطة، والبريد.

<sup>(1)</sup> انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول.

<sup>(2)</sup> بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص١٧٩؛ عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول، ص٣٩؛ حسن أحمد محمود، أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص١٤٦.

<sup>(3)</sup> المسعودي: التنبيه والإشراف، ص٢٩٣.

<sup>(4)</sup> حسن أحمد محمود، أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص١٤٦.

# أولاً: إمارة الجند (الولاية).

أولى الخلفاء العباسيون اهتماماً كبيراً في اختيار الأمراء على الأقاليم، فاختاروهم ممن يثقون بهم، نظراً لعدم استقرار أوضاع بلاد الشام وتتالي الثورات والانتفاضات فيها، مما اضطرهم لتسخير قسم من طاقتهم للسيطرة على الأمن وتهدئة الأحوال. (١)

وكانت المهام الملقاة على الأمير عديدة، منها: العناية بالجيوش وأرزاقهم، والنظر في الأحكام وتعيين القضاة، وجباية الخراج وقبض الصدقات، وإقامة الحدود، والإمامة في الجماعات والجمع، وكذلك تسيير الحجيج من ولايته ومن مر بها من غير أهلها، ويعاونه في ذلك العمال على النواحي والمهمات. (٢)

وقد حافظ الخلفاء العباسيون على كتابة العهود للأمراء، كما كانت العادة زمن الأمويين، وتضمنت تلك العهود الحقوق والواجبات المستحقة على الأمير والرعية كل تجاه الآخر، وهو ما يمكن أن يطلق عليه اليوم مصطلح "الوصف الوظيفي"، وربما كان كل أمير يقرأ عهده على أهل ولايتة، دل على ذلك ما نقله الجهشياري من قول إبراهيم بن أبي عبلة (١)، للخليفة المنصور يصف ظلم والي فلسطين عبد الوهاب بن إبراهيم: "يا أمير المؤمنين، قد قرأت عهود الخلفاء الذين من ولد عبد الملك إليك، فما سمعت عهداً قط أجمع من عهد قرأه علينا عبد الوهاب منك؛ ثم عمد إلى جميع ما نهيته عنه فارتكبه"(١).

وفيما يلي، جدول ولاة جند فلسطين، الذي أحصى فيه الباحث ما توفر من بيانات ومعلومات، يمكن من خلالها تحديد ملامح الإدارة العباسية في جند فلسطين في الفترة الممتدة من بداية سيطرة العباسيين حتى انتقال السلطة إلى أحمد بن طولون (١٣٢-٢٦٤هـ/٧٥٠-٨٧٨م).

۷١

<sup>(1)</sup> أمينة البيطار: النظم الإدارية في بلاد الشام(١٣٢ - ٣٥٨هـ / ٧٥٠ - ٩٦٩ م)، مجلة البحث التاريخي، ع٢.

<sup>(2)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ٤٠.

<sup>(3)</sup> ستأتى ترجمته وافية في المبحث الثاني من الفصل الرابع.

<sup>(4)</sup> الوزراء والكتاب، ص١٣٧.

جدول (١.٢): أمراء (ولاة) جند فلسطين (١٣٢ – ٢٦٤هـ/٥٠٠ – ١٨٨٨).

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                     | نسبه  | الأمير (الوالي)                                    | الخليفة       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|
| عم أبي العباس، وقد عينه على جميع أجناد الشام عام (١٣٢هـ/٧٥٠م) (١).                                                                                                                                          | عباسي | عبد الله بن علي                                    | أبو<br>العباس |
| عم أبي العباس، ولايته الأولى: بعد أن كان والياً على مصر، أتاه كتاب أبي العباس فانتقل إلى فلسطين في (شعبان ١٣٣ه/مارس ٢٥١م)، واستمر حتى (٢٥١هـ/٢٥٢م).                                                         | عباسي | صالح بن علي بن عبد الله بن<br>عباس (ت:١٥٢هـ/٧٦٩م)  | السفاح        |
| أخو المنصور، وقد ولاه المنصور الشام كلها <sup>(٣)</sup> ،                                                                                                                                                   | عباسي | العباس بن محمد بن علي                              | المنصور       |
| ولايته الثانية: قدم إلى فلسطين (٧٣١هـ/١٥٤م) والياً عليها وعلى الشام بعد القضاء على تمرد الحكم بن ضبعان (٤)، واستمر كذلك حتى أمره المنصور بغزو الروم (١٣٨هـ/٥٥٥م). (٥) وقد "جمعت له مصر وفلسطين وإفريقية"(٢) | عباسي | صالح بن علي بن عبد الله بن<br>عباس (ت: ١٥٢هـ/٧٦٩م) |               |

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٦٥.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٣٦٧، ٤٧٠؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص١٠٠-١٠١؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٤٠٤؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص٤٢٤.

<sup>(3)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص٢٠٥؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص٢١١.

<sup>(4)</sup> انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول من الرسالة.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٩٠؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص١٠٠-١٠١؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص٣٣١.

<sup>(6)</sup> القضاعي: تاريخ القضاعي (كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف)، ص٣٩٥.

| ملاحظات                                                                                                                              | نسبه  | الأمير (الوالي)                        | الخليفة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|
| أحد قواد العباسيين، ولاه المنصور البلقاء<br>وفلسطين. (١)                                                                             | خزاعي | محمد بن الأشعث                         |         |
| ابن أخي المنصور، وقد ولاه فلسطين، ولم يكن محمود الولاية. (٢)                                                                         | عباسي | عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام           |         |
| أخو المنصور، ولاية ثانية، اختاره ممثلا أهل فلسطين <sup>(٣)</sup> .                                                                   | عباسي | العباس بن محمد                         |         |
| عم المنصور <sup>(٤)</sup> .                                                                                                          | عباسي | عبد الصمد بن علي                       |         |
| أثناء ولايته على فلسطين، قبض على عبد الله بن مروان بن محمد (ابن آخر خلفاء بني أمية) عام (١٦١هـ/٧٧٧م)، وقد تولى السند بعد فلسطين. (٥) | خزاعي | نصر بن محمد بن الأشعث (ت: ١٦٤ هـ/٧٨١م) | المهدي  |
| من وجوه بني العباس، عزله المهدي ثم رده. (٦)                                                                                          | عباسي | إبراهيم بن صالح بن علي                 |         |
| ولاه الهادي إلى جانب فلسطين: دمشق والأردن وقبرص والجزيرة. (١)                                                                        | عباسي | إبراهيم بن صالح بن علي                 | الهادي  |

(1) الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق ١، ص ٢١٥.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٣٨٤؛ الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص ٩٩؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١١، ص ١٧؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٧، ص ٣٠٣؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص ٢١٦؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ج١٩، ص ١٩٣.

<sup>(3)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٧، ص٣٠٢.

<sup>(4)</sup> ابن قتيبة: المعارف، ص٢١٠.

<sup>(5)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص١٦٥؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٢٧؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٣، ص٣٧؛ نفسه: ج٣٨، ص١٢٠.

<sup>(6)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٨٥؛ ابن الأثير: الكامل،ج٥، ص٢٤٥؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ص٨٣٥.

| ملاحظات                                                                                                 | نسبه  | الأمير (الوالي)                   | الخليفة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| كان على فلسطين حتى انتقل منها إلى المغرب والياً (١٧١هـ/٧٨٧م) (٢)                                        | أزدي  | روح بن حاتم بن قبيصة بن<br>المهلب | الرشيد  |
| کان علی الشام. <sup>(۳)</sup>                                                                           | عباسي | موسی بن عیسی                      |         |
| أرسله الرشيد أميراً على الشام بأسره للقضاء على فتنة أبي الهيذام (١٧٦هـ/٧٩٢). (٤)                        | فارسي | موسى بن يحيى البرمكي              |         |
| ولاه الرشيد الشام عام (۱۷۸ه/۷۹۶) ودخلها<br>عام (۱۸۰ه/۲۹۲م) "فأصلح الشام وتألف<br>أهله"( <sup>٥</sup> ). | فارسي | جعفر بن يحيى البرمكي فارس         |         |
| ولاه جعفر بن يحيى البلقاء وما يليها. (٦)                                                                | عباسي | صالح بن سليمان                    |         |
| استخلفه جعفر بن يحيى على الشام <sup>(۷)</sup> .                                                         |       | عيسى بن العكي                     |         |
| أحد أمراء الرشيد وخواص قواده، أرسله<br>الرشيد من فلسطين إلى مصر للقضاء على                              |       | هرثمة بن أعين                     |         |

(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤٦؛ المقريزي: المقفى الكبير، ج١، ص١٧٩.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٢٨٢؛ ابن الأبار: الحلة السيراء، ج٢، ص٣٥٨؛ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج١، ص٨٤؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٢٧.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٣٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦١، ص٢٣٣.

<sup>(4)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٣٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦١، ص٢٣٣؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص٣٧؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص٢٣١.

<sup>(5)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٣٣؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص٢٨٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٦، ص٢٣٤؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص٣٧.

<sup>(6)</sup> الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص٢١٦.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٤٣؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص٣٧.

| ملاحظات                                                                                                        | نسبه  | الأمير (الوالي)           | الخليفة |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|--|
| فتنة الحوفية (١٨٧هـ/٨٠٢)، وولاه عليها. (١)                                                                     |       |                           |         |  |
| ولاه الرشيد الشام حين خرج فيها أبو النداء (١٩١هـ/٨٠٦)                                                          |       | یحیی بن معاذ              |         |  |
| ولاه الرشيد الشام والجزيرة عام<br>(۱۹٤هه/۸۰۹). (۳)                                                             | عباسي | عبد الملك بن صالح بن علي  |         |  |
| أخرجه الأمين من سجن والده الرشيد، وولاه الشام وغيرها. (٤)                                                      | عباسي | عبد الملك بن صالح بن علي  | الأمين  |  |
| من قواد المأمون الكبار، ولاه الجزيرة والشام ومصر (°).                                                          | خزاعي | طاهر بن الحسين            | المأمون |  |
| أخو المأمون، ولاه الشام <sup>(٦)</sup>                                                                         | عباسي | إسحاق بن الرشيد (المعتصم) |         |  |
| نقش اسمه على فلوس ضربت في الرملة ( ١٠٠ هـ/ ١٨٥م)، و ( ٢٠٠ هـ/ ١٨٥م)، ليس له ذكر في المصادر المتاحة سوى ما ذكره | كناني | سعيد بن السرح             |         |  |

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي: المنتظم، ج٩، ص٣٥؛ ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص٣٠؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٢٠؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ص٨٨.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٣؛ ابن الأثير: الكامل، ج٢، ص٣٠.

<sup>(3)</sup> الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص٢٣٦.

<sup>(4)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٤٣٤؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٦١.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٤٥٥.

<sup>(6)</sup> الأزدي: تاريخ الموصل، ص٤١٢.

<sup>(7)</sup> انظر: ناهض القيسي: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٣، ١١٤.

| ملاحظات                                                                                | نسبه          | الأمير (الوالي)             | الخليفة |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| وأقام باليمن ثم عزله الأمين، فخرج منها بأموال عظام حتى صار إلى فلسطين (١).             |               |                             |         |
| جمع له الشام كله والجزيرة ومصر عام<br>(٢٠٦هـ/٨٢١م) خلفاً لأبيه (٢).                    | خزاعي         | عبد الله بن طاهر بن الحسين  |         |
| مولى الخليفة المأمون، كان والياً في عامي (٢١٦-٢١٧هـ/ ٨٣٠مم) على الأقل <sup>(٣)</sup> . | من<br>الموالي | صالح بن يحيي                |         |
| ابن المهدي الخليفة العباسي. <sup>(٤)</sup>                                             | عباسي         | منصور بن المهدي             |         |
| ولاه الشام والجزيرة ومصر (°).                                                          | تركي          | أشناس                       | المعتصم |
| ولاه ما كان عليه في عهد المعتصم، وأضاف إليه المغرب <sup>(٦)</sup> .                    | تركي          | أشناس                       | الواثق  |
| أقطعه والده حمص ودمشق وفلسطين. (٧)                                                     | عباسي         | إبراهيم بن المتوكل (المؤيد) | المتوكل |
|                                                                                        |               |                             | المنتصر |

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص ١٦٣.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص ١٦٣.

<sup>(3)</sup> لم أجده في المصادر المدونة، وقد نقش اسمه على الصفائح النحاسية بقبة الصخرة عام (٢١٦هـ/٨٣٠م) إثر ترميمات أجراها المأمون (انظر: المبحث الثالث من الفصل الرابع)، وعلى فلس ضرب في بيت المقدس عام (٢١٧هـ/٨٣١م). حمد أحمد عبد الله يوسف: بيت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهاية الدولة الأيوبية، ص١٢٧. ناهض عبد الرزاق القيسي: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٧.

<sup>(4)</sup> ابن قتيبة: المعارف، ص٢١٤؛ البلاذري: أنساب الأشراف، ج٤، ص٣٧٣.

<sup>(5)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٣٣؛ الأزدي: تاريخ الموصل، ص٢٨٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٦، ص٢٣٤؛ ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، ص٤٢.

<sup>(6)</sup> ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج٤، ص١٩١٩.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٦٣٣؛ ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص١٠٥؛ ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج٨، ص؛ ٣٧٦٢؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٧٥.

| ملاحظات                                                                           | نسبه   | الأمير (الوالي)                 | الخليفة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| أحد قواد المتوكل. تولى فلسطين في (٤٩ هـ/٨٦٣م) (١)                                 | تركي   | بغا الصغير، المعروف<br>بالشرابي | المستعين |
| في البداية، عام (٢٥١هـ/٨٦٥م) أرسل خليفته أبو المغراء (٢).                         | شيباني | عيسى بن الشيخ بن سليل           |          |
| امتنع عن البيعة، عام (٢٥٢هـ/٢٦٦م)(٣).                                             | شيباني | عيسى بن الشيخ بن سليل           | المعتز   |
| أرسله الخليفة للقضاء على تمرد ابن شيخ، فأتم ذلك وتولى فلسطين عام (٢٥٢هـ/٨٦٦م)(٤). | تركي   | ا <b>ل</b> نوشر <i>ي</i>        |          |
| استلمها من نوشري بأمر الخليفة عام (٥٦ هـ/٨٦٦م). (٥)                               | عربي   | محمد بن المولد                  |          |
| تغلب على دمشق والأردن وفلسطين $(707 \& 177 \land 1)^{(7)}$ .                      | شيباني | عيسى بن الشيخ بن سليل           |          |
| تولاها في (٢٥٥ه/٨٦٩م) بعد أمان الخليفة لجميع المتغلبين على الولايات (١).          | شيباني | عيسى بن الشيخ بن سليل           | المهتدي  |
| تغلب على ابن شيخ وتولى الشام كله. ( <sup>۸)</sup>                                 | تركي   | أماجور                          | المعتمد  |

\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٣٥٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٠، ص٣٢٧؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٨٤.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٢٠.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(6)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥٠؛ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج٢، ص٤٤.

<sup>(7)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٠٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٢١٣؛ ولتفصيل ذلك، انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٧-٥٠٨؛ البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٥١-٥٢؛ ابن عساكر:

| ملاحظات                                               | نسبه | الأمير (الوالي) | الخليفة |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|
| تولى فلسطين نيابة عن أماجور. (١)                      | عربي | محمد بن رافع    |         |
| ضمها مع باقي الشام إلى دولته عام<br>(٢٦٤هـ/٨٧٨م) (٢). | تركي | أحمد بن طولون   |         |

وبناء على المعلومات والإشارات الواردة في الجدول السابق، يمكن تسجيل جملة من السمات التي ميزت إدارة جند فلسطين، خلال فترة الدراسة، وقد كانت كالتالي:

أولاً: دلت الفلوس المسكوكة خلال فترة الدراسة أن اللقب المستعمل للقائم على أمر فلسطين هو الأمير، وليس الوالى أو العامل<sup>(٣)</sup>.

ثانياً: لم تسند إمارة فلسطين خلال تلك الفترة لأي من أبنائها، على عكس كثير من الحالات السابقة في العصر الأموي، إذ تقلدها عدد من زعماء القبائل الفلسطينية النافذة مثل قبائل جذام وكلب وكندة وكنانة وطيئ وعاملة<sup>(٤)</sup>، وهو أمر يدل على حالة من عدم الثقة صاحبت فترة حكم العباسيين المباشر لفلسطين.

ثالثاً: ولَّى العباسيون إمارة جند فلسطين لمجموعة من القادة الذين كانوا من صلب البيت العباسي، وقد كان هذا واضحاً فترة أبي العباس، وخليفته المنصور، والمهدي، وبعض من تبعهم، وهو ما أشار إليه اليعقوبي بقوله: "وولى أبو جعفر أهل بيته البلدان"، (٥) ويعود ذلك إلى صعوبة المرحلة الأولى من خلافتهم، التي أتت بعد انقلاب مسلح على الأمويين، فهي تحتاج إلى من يكون مضمون الولاء للبيت الحاكم.

٧٨

عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٧، ص٣١٢؛ ابن خلدون: العبر، ج٣، ص٢٠١؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٥١٥.

<sup>(1)</sup> البلوي: سيرة أحمد بن طولون، ص٩٢؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص٢١٩.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٤٣٥.

<sup>(3)</sup> انظر: فلس ضرب الرملة عام ٢٠٠، ٢٠٥ هـ. ناهض القيسي: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٣، ١١٤.

<sup>(4)</sup> خليل عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص١٨٧.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٨٤.

ويرى بعض الباحثين أن ذلك ناتج عن كون أولئك الأمراء "رعاة يمسكون خيوط الدعوة والاتصال بالنقباء"(١). كما أن ذلك لم يمنع من إسناد الإمارة لعدد من كبار رجال الدولة والدعوة العباسية مثل محمد بن الأشعث، وعبد الله بن طاهر.

رابعاً: كانت إمارة فلسطين في بداية العصر العباسي جزءاً من الولاية العامة لعبد الله بن على على الشام، ثم استقلت بوالٍ من البيت نفسه، ودلت الإشارات المتتالية على أن الحالة الأمنية كانت معياراً أساسياً لجعل فلسطين ضمن ولاية عامة للشام، أو يكون لها أمير يتبع الخليفة مباشرة، ونرى هذا واضحاً فور السيطرة العباسية، وبعد تمرد عبد الله بن علي بالشام وطلبه الخلافة لنفسه، وأثناء فتن الشام وخروج أبي النداء في عهد الرشيد، وبعد فتنة الأمين والمأمون، وتمرد عيسى بن شيخ، وفق ما هو مبين في الجدول.

خامساً: كما سجل شكل آخر للإمارة في جند فلسطين، يتمثل في إضافة جند أو أكثر من أجناد الشام لأميرها، وربما أُضيف إليه ولايات أخرى من خارج الشام، مثل صالح بن علي الذي "جمعت له مصر وفلسطين وإفريقية"(٢)، ومحمد بن الأشعث الذي ولاه المنصور البلقاء وفلسطين. (٣) وكذلك إبراهيم بن صالح بن علي، ولاه الهادي إلى جانب فلسطين: دمشق والأردن وقبرص والجزيرة. (٤) وغيرهما ممن أثبت في الجدول عاليه.

سادساً: وحين كانت فلسطين تحت الولاية العامة لإسحق بن الرشيد (المعتصم) أثناء خلافة أخيه المأمون، أو غيره من أبناء الخلفاء، لم يكونوا ليباشروها بأنفسهم، إنما كان الواحد منهم يرسل لكل جند أو أكثر من ينوب عنه في ولايته، ولا تسعفنا المصادر بنوابهم على فلسطين، لكن الوارد أن "إسحق بن يحيى ولى دمشق من قبل المعتصم في خلافة المأمون"(٥).

سابعاً: يلاحظ بروز الدور التركي في إمارة الأقاليم منذ عهد المعتصم (٢١٨-٢٢٧هـ/٨٣٢- ٨٣٢م)، الذي ولى القادة الأتراك، الشام والجزيرة ومصر، وقد كانوا بدورهم يرسلون من يدير تلك الولايات والأجناد باسمهم، ويبقون هم بجوار الخليفة (٦)، ولا تتوفر معلومات كثيرة عمن أرسلوه

<sup>(1)</sup> إبراهيم أيوب: التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ص٢١٩.

<sup>(2)</sup> القضاعي: تاريخ القضاعي (كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف)، ص٩٥٥.

<sup>(3)</sup> الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ق١، ص٢١٥.

<sup>(4)</sup> المقريزي: المقفى الكبير، ج١، ص١٧٩.

<sup>(5)</sup> الصفدي: تحفة الألباب، ص٢٧٤.

<sup>(6)</sup> أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي، ص١٢٣.

ليتولى إمارة فلسطين باسمهم، وترد إشارة عند الطبري أن القائد التركي بغا، عقد لعيسى بن شيخ على فلسطين مقابل "أربعين ألف دينار على ذلك، أو ضمنها إليه"(١).

وقد ارتبط فساد الأمراء بظهور نظام الضمان، وهو يتمثل في أن يفرض على الوالي مبلغ معين من المال يدفعه سنوياً إلى بيت المال المركزي، مقابل أن يتولى هو قبض الخراج والجزية وسائر الضرائب. وأن ينفق ما ينفقه كما يشاء، وفي ذلك ما فيه من الضرر على الولاية، فضلاً لمخالفته الشرع<sup>(۲)</sup>.

ثامناً: شهد جند فلسطين في تلك الفترة، بعض الولاة الذين أساءوا استخدام السلطة، واشتهر منهم عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام، الذي "عسف أهلها"(")، و"خربها... ولم تحمد ولايته"(أ)، وعندما وصل خبر ظلمه إلى الخليفة، أرسل إليه المنصور يطلب منه توجيه اثنين من علماء فلسطين هما إبراهيم بن أبي عبلة، وابن مخمر الكناني، فدعاهما عبد الوهاب، "فغداهما، ثم غلفهما بالغالية (ف) بيده، ثم قرأ عليهما كتاب المنصور، وأشخصهما إليه، فلما قدما، ودخلا على المنصور أدنى مجالسهما، ورفعهما، وقال: يا ابن أبي عبلة، كيف تركت البلد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد قرأت العهود مذ زمن الوليد بن عبد الملك، فما سمعت عهداً أحسن من عهد عهدته إلى عبد الوهاب، لكنه عمد إلى جميع ما نهيته عنه فارتكبه"(۱).

وعندما سأل المنصورُ ابن مخمر عن حال أهل فلسطين مع واليهم، "اخرج له طائراً من كمه، قد نتفه حتى لم تبق عليه ريشة واحدة، فقال له: فارقت البلد، يا أمير المؤمنين، وقد نتفه ابن أخيك، حتى تركه كما تركت هذا الطائر؛ فأظهر إنكاراً شديداً وعزله"(٧).

وفي هذه الرواية، دليل على اهتمام المنصور بمتابعة أمراء الولايات والأجناد، وأحوالها، وهي علامة في سجل كفاءته الإدارية.

تاسعاً: لم تُظهر الإشارات أن أهل فلسطين اختاروا من يكون والياً عليهم فترة الدراسة سوى العباس بن محمد، من البيت العباسي، وذلك بعد طلب المنصور ابن أبي عبلة وابن مخمر الكناني ليصفا

<sup>(1)</sup> تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٢٠.

<sup>(2)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٨٦.

<sup>(3)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٩٩.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٧، ص٣٠٣.

<sup>(5)</sup> غلفه بالغالية: أي طيب لحيته بها، والغالية ضرب مركب من الطيب، أول من سماها بذلك معاوية بن أبي سفيان. العسكري: الأوائل، ص٢٣٨؛ ابن منظور: لسان العرب، (مادة غلف).

<sup>(6)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٧، ص٣٠٢.

<sup>(7)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٩٩.

له ظلم وعسف عبد الوهاب بن إبراهيم، فيشير ابن عساكر أنه لما راعه ما سمعه منهما "قال: ماله قبحه الله?، قد عزلته فاختاروا من أحببتم، فاختاروا العباس بن محمد، فولاه عليهم"(١).

ويبدو أن عاملين قد أثرا بشكل مباشر في اختيارهما للعباس بن محمد، أحدهما: أنه من البيت العباسي فهو أخو الخليفة، فلم يعدلا عن غيره نظراً لفهمهما ضمناً سياسة العباسيين في اختيار الولاة، أما السبب الآخر، لسيرته الحسنة السابقة مع أهل الشام، قبل عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام، إذ "كان جواداً ممدَّحاً"(٢).

<sup>(1)</sup> تاریخ دمشق، ج۳۷، ص۳۰۲.

<sup>(2)</sup> الصفدي: تحفة ذوي الألباب، ص ٢١١.

#### ثانياً: القضاء

عرَّف ابن خلدون القضاء بأنه "منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"(١)، ولذلك أولى المسلمون اهتماماً بالغاً به لاعتباره من "الخطط الدينية الشرعية، من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة"(١). وقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، وأرسل بعض أصحابه قضاة خارج المدينة(١).

وقد وضع الفقهاء جملة من الشروط التي يتوجب توافرها في القاضي، تمثلت في الذكورة والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة، وسلامة الحواس، والعلم بالأحكام الشرعية أصولها وفروعها<sup>(٤)</sup>.

وكان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه (ت: ٣٤هـ/١٥٤م)، أول من ولي قضاء فلسطين في الإسلام بعهد من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٥)، وكان وأحصى بعض الباحثين خمسة من الذين تولوا القضاء في فلسطين في العهد الأموي (٦)، وكان الولاة في أغلب الأحيان هم الذين يولون القضاة ويرتبون لهم أرزاقهم (٧).

وفي العهد العباسي، كانت العناية بالقضاء جزءًا من سياسة الدولة التي "ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك"(^)، وعليه، فإن "شعائر الدين فيهم معظمة"(^). وحرصاً على دعم المظهر الديني لخلافتهم، عمل الخلفاء العباسيون على زيادة الإشراف على التطبيق والتنفيذ للقضاء، ومن ذلك أن جعل أبو جعفر المنصور تعيين القضاة في الأقاليم المختلفة مرتبطاً بالخلافة

<sup>(1)</sup> المقدمة، ص٢٢٠.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص ٢١٩.

<sup>(3)</sup> عبد الكريم زيدان: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص١٣٠.

<sup>(4)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية، ص٨٨-٨٩.

<sup>(5)</sup> أبو زرعة الدمشقي: تاريخ أبي زرعة، ص٥٦؛ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٥٩؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٣، ص٥٢٦؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٦١.

<sup>(6)</sup> انظر: خليل عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٢٠٨؛ هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٢٦٨.

<sup>(7)</sup> نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ص٤٠٣.

<sup>(8)</sup> ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية، ص١٤٠.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ص١٥٠.

بعد أن كان هذا الأمر متروكاً في العهد الأموي للولاة، وقصد المنصور من هذه الخطوة، إحكام المركزية وتوطيدها، ولمراقبة كفايات الولاة والقضاة (١).

وتعددت الإشارات الدالة على اهتمام العباسيين بالقضاء، منها ما أوصى به طاهر بن الحسين (7) ابنه عبد الله بن طاهر (7) اما ولاه المأمون مصر والشام والرقة، عام (7.7 + 1.00) في رسالة طويلة جاء فيها: "وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتؤمن السبل، وينتصف المظلوم، وتأخذ الناس حقوقها وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقيم الدين، ويجري السنن والشرائع في مجاريها (3).

وكان القاضي يقضي باجتهاده لا بمذهب معين، ولذلك كانت الحادثة يقضي فيها قاض في بلد برأي، وقاض آخر برأي آخر، إذ لا قانون للقضاء قد أقرته الدولة، وكذلك لم يكن القاضي مقيداً بمذهب فقهي معين، فعملية تكون المذاهب بدأت خلال فترة الدراسة، وفي ذلك يقول أبو طالب المكي (ت: ٣٨٦هـ/٩٩م): "الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس وانتحاء قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه محدث، لم يكن الناس قديماً على ذلك في القرن الأول والثاني"(٥).

وعند تشكل المذاهب، لم يكن الأمر قاصراً على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بل كانت مذاهب كثيرة غيرها، لم يقل بعضها في القيمة والقوة عنها، مثل مذهب الحسن البصري، ومذهب الأوزاعي، ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب سفيان بن عيينة، وغيرها<sup>(۱)</sup>. فكان قاضي فلسطين دحيم (ت:٤٥٢هـ/٥٥٩م) ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(1)</sup> حسين فلاح الكساسبة: السلطة القضائية في العصر العباسي الأول، ص٦٩.

<sup>(2)</sup> طاهر بن الحسين (ت:٧٠٧هم)، كان والي خراسان، وبلغ عند المأمون مرتبة عالية بعد أن وجهه إلى بغداد لمحاربة أخيه الأمين فظفر به طاهر وقتله، ولقبه المأمون ذا اليمينين، وكان شجاعاً مهيباً كريماً ممدّحاً، وكان مع فرط شجاعته عالماً خطيباً مفوهاً بليغاً شاعراً، بلغ أعلى الرتب. البغدادي: تاريخ بغداد، ج٩، ص٣٥٣؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص١٠٨-١٠٩.

<sup>(3)</sup> انظر ترجمته في المبحث الثالث من الفصل الأول.

<sup>(4)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص٣٠٨.

<sup>(5)</sup> قوت القلوب، ج١، ص٢٧٢.

<sup>(6)</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج٢، ص ١٧٣.

<sup>(7)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠ ص٢٦٥.

وعن مهام القاضي، فإنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثم أضيف لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء بالسياسة الكبرى. واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع إليه، مع الفصل بين الخصوم، استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامي والمفلسين وأهل السفه، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم، وتزويج الأيامي عند فقد الأولياء (۱).

ولوجود طائفة من أهل الذمة في فلسطين، فإنهم لم يمنعوا من رفع قضاياهم إلى القضاء الذي تعينه الدولة، إن أراد أحدهم ذلك، أما إذا كان أحد المتخاصمين مسلماً فلا بد من التقاضي عند قاضٍ مسلم، وإذا كانت بين ذميين من دينين مختلفين، أحدهما نصراني والآخر يهودي، فإن الشرع لا يتعرض لهما إلا في حال تعذر الاتفاق بين الفريقين على قاضي (٢).

والمعلومات عن قضاة فلسطين خلال فترة الدراسة شحيحة للغاية، ولم يقف الباحث إلا على اثنين منهم، وهما: محمد بن الحارث بن النعمان الإيادي، الذي كان يتولى قضاء فلسطين في عهد المعتصم (٢١٨-٢٢٧ه/٨٣٢م)، وأتى ذكره في الموضعين مع ترجمة قاضي مصر المعاصر له محمد بن الحارث الشهير بمحمد بن أبي الليث، ذلك أنهما توافقا في الاسم الأول واسم الأب، والنسب وكان الكتاب إذا ورد من العراق قال كل واحد منهما: الكتاب لي، فانفرد محمد بن أبي الليث بكنية أبيه ليتميز عن قاضي فلسطين (٣).

والقاضي الآخر، هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي، الملقب بدحيم بن اليتيم، من موالي بني أمية (ت:٥٩ ٢هـ/٩٥٩م)، كان ثقة في الحديث، معدود في الطبقة العاشرة منهم، وروى عنه جماعة من أئمة الحديث، منهم محمد بن إسماعيل البخاري، بلغ من علمه أن يصبح "أحد حفاظ الأئمة... ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم". (٤)

ورغم أنه من قضاة العباسيين إلا أنه كان شديد الميل إلى بني أمية، مما حدا بشاعر من أهل طبرية أن يعرّض به وبميله للأمويين<sup>(٥)</sup>، حتى يعزله الخليفة عن القضاء، لكنه أخفق في تحقيق هدفه.

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص٢٢١.

<sup>(2)</sup> فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ج٢، ص١٦٩.

<sup>(3)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٤٤٩؛ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر، ص٤٠٣.

<sup>(4)</sup> أبو يعلى الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ج١، ص٤٥٠.

<sup>(5)</sup> انظر القصيدة عند ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٤، ص٧٥.

وقد ولى القضاء بسائر مدن فلسطين والأردن، وكان ينتحل مذهب الإمام الأوزاعي، ولما ورد عليه كتاب الخليفة المتوكل بتوليته قضاء مصر، شرع بالتجهز إليها، فمات قبل أن يخرج من فلسطین، فی رمضان من عام (۲٤٥هه۱۹۸م)(۱).

ومن خلال ما توفر من سيرة القاضيين السابقين، يمكن ملاحظة مجموعة من الإضاءات على نظام القضاء في ذلك العصر، وهي:

- أ. استمرار تعيين القضاة من قبل الخلفاء.
- ب. استمرار المراسلات بين الخليفة والقضاة في الأمصار والأجناد.
- ت. تعددت مذاهب القضاة، فلم يكن هناك مذهب فقهى موحد متبع في جميع أرجاء الخلافة.
  - ث. تولية القضاء بعض علماء الحديث، وليس الفقه فحسب.
    - ج. ربما ضم إلى قاضى فلسطين غيرها من الأجناد.
- ح. كما أن الولاء للأمويين لم يكن سبباً مانعاً لتولية الكفاءات القضاء، وربما يكون ذلك الاستقرار الدولة العباسية وتوطيد حكمها.

ويبدو أن القضاء في فلسطين في عهد الخليفة المهتدي (٢٥٥-٢٥٦هـ/٩٨٩-٨٧٩م) كان معطلاً، أو لم تكن أحكامه نافذة، وربما يكون ذلك مصاحباً لمرحلة الاضطراب التي سببها تمرد عيسى بن شيخ في فلسطين والشام، إذ تشير الرواية أن رجلاً من أهل الرملة قدم إلى الخليفة المهتدى يتظلم فأنصفه، فاستخفه الفرح حتى غشى عليه، فلما أفاق قال له المتهدى: "كان الواجب أن ننصفك في بلدك، فإذا لم نطق ذلك، فنعطيك ما أنفقت في طريقك، وكان أنفق عشرين ديناراً، فأمر له بخمسين دبناراً، واستحله من تأخر حقه"(٢).

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص٢٦٦؛ وكيع: أخبار القضاة، ج٣، ص٢٤١؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص٤٥٧–٤٥٨؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٤، ص٧٥؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠، ص٢٦٥؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٦، ص٥٠٠؛ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر، ص١٢٣، ٢١٢؛ الزركلي: الأعلام، ج٣، ص٢٩٢.

<sup>(2)</sup> العسكرى: الأوائل، ص٢٠٦-٢٠٧.

### ثالثاً: البريد.

والبريد كلمة فارسية معناها البغل، وأصلها (برده دم) أي محذوف الذّنب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب، كالعلامة لها، فأعربت وخُفّنت، ثمّ سُمي الرسول الذي يركبه بريداً. (١)

وكان المقصود بالبريد في البداية، المسافة بين كل محطة بريد وأخرى، (٢) لكن مع التطور الطاريء عليه، وتنظيمه، اختلف عن المعنى الأول للمصطلح، إذ يكشف لنا ابن الطقطقا عن حقيقة البريد ومعناه في إدارة الدولة الإسلامية بقوله: "البريد أن يُجعل خيل مضمرات في عدة أماكن. فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً. وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة."(٢)

وأثرت عدة عوامل على المسافة بين محطة البريد والأخرى، منها بعد الماء، أو الأنس بقرية تكون بجوار مركز البريد<sup>(٤)</sup>.

وكان البريد في الدولة الإسلامية واسطة العلاقة بين الخليفة والولاة، ينقل أوامر الخلفاء إلى ولاتهم وأخبار الولاة والأقاليم إلى الخلفاء، وكان أصحاب البريد رقباء أو مفتشين من قبل الدولة، يرفعون التقارير عن أحوال الجند أو المال أو غير ذلك من أحوال المملكة<sup>(٥)</sup>.

ويعد معاوية بن أبي سفيان أول من وضع البريد ونظمه في الدولة الإسلامية<sup>(۱)</sup>، واستمر البريد في العهد العباسي يتوسع ويزداد تنظيمه حتى قطعه بني بويه حين تسلطهم على الخلافة ليخفوا عن الخليفة أخبارهم وتحركاتهم<sup>(۷)</sup>.

وتعددت الإشارات الدالة على العمل بنظام البريد في فلسطين وغيرها منذ بدايات العصر العباسي، وهو خلاف ما ذكره ابن فضل العمري عن تعطل البريد زمن الخلفاء الأوائل من بني العباس، حين "ملك السفاح ثم المنصور ثم المهدي والبريد لا يشد له سرج، ولا يلجم له دابة"(^). ومنها، حرص المنصور على صاحب بريد يكتب له أخبار عماله على وجه صحيح وصادق، عاداً

<sup>(1)</sup> الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص٤١؛ مرتضى الزبيدي: تاج العروس، ج٧، ص٤١٨.

<sup>(2)</sup> ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشريف، ص ٢٣٩.

<sup>(3)</sup> الفخري في الآداب السلطانية، ص ٣٩.

<sup>(4)</sup> ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشريف، ص ٢٣٩.

<sup>(5)</sup> جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، ج١، ص٢٣٠.

<sup>(6)</sup> العسكري: الأوائل، ص٢٣٧؛ ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية، ص ٣٩.

<sup>(7)</sup> ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشريف، ص ٢٣٩.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

ولا تزودنا المصادر باسم أي ممن تولى إدارة البريد في فلسطين خلال فترة الدراسة، لكن من المؤكد أن هذه الوظيفة كانت قائمة، بدليل وصول أخبار عسف واليها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام إلى المنصور، وطلب المنصور منه بتوجيه اثنين من علمائها إليه (٥)، والمراسلات بين الخليفة المعتصم وقضاته في مصر وفلسطين (٦).

وحفظت لنا المصادر الجغرافية، محطات البريد في جند فلسطين والمسافات بينها، والطرق المؤدية إليها من حاضرة الخلافة، وكذلك المحطات المارة بها في الطريق إلى غيرها من الأجناد والأمصار في مصر وإفريقية. (٧)

### رابعاً: الوظائف أخرى.

وتعددت تلك الوظائف التي كانت قائمة في جند فلسطين فترة الدراسة، مثل صاحب الشرطة، والشرطة، والحسبة، والعمال على المدن، لكن المصادر لم تزودنا بمعلومات عنها على وجه الخصوص في فلسطين، وإنما ذكرت بعض الإضاءات عنها في بعض أجناد الشام أو مصر، وبالضرورة يكون لها نظائر في جند فلسطين (^).

ص۸.

11

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٢٠؛ ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٢٢٠.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٥، ص٢٢١.

<sup>(3)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٦٨.

<sup>(4)</sup> التاج في أخلاق الملوك، ص١٦٩.

<sup>(5)</sup> ابن عساکر : تاریخ دمشق، ج۳۷، ص۳۰۲.

<sup>(6)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص٤٤٩؛ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر، ص٤٠٣.

<sup>(7)</sup> ينظر: ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٨-٧٩؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٧-١٥٩. (8) ينظر مثلاً: الكندي، الولاة والقضاة، ص ١٠١، ١٠٢؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٠، ص٣٥٢، ج٧،

### المبحث الثالث

# التنظيمات المالية

ساهمت مجموعة من المؤسسات والتنظيمات المالية في إدارة جند فلسطين بشكل فاعل خلال فترة الدراسة، إلى جانب المؤسسات الإدارية، التي تناولتها الدراسة في المبحث السابق، ويمكن الوقوف على أهمها وأشهرها كالتالي:

### أولاً: بيت المال.

وقد كان ركن التنظيمات المالية وعمادها في الولايات والأجناد، فضلاً عن حاضرة الخلافة، والبحث في بيت المال يشمل النظر في كل ما يتعلق بالأموال من خراج وصدقة وأعشار وأخماس وجزية وغير ذلك، ويختص بيت المال "بكل مالٍ استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال. ... وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال"(۱).

واتسعت موارد بيت المال في العصر العباسي لتشمل أحد عشر فرعاً من الجبايات هي: الصدقة والزكاة، والخراج، والجزية، والمكوس، وضرائب الملاحات والأسماك، وأعشار السفن، وأخماس المعادن، والمراصد (الجمارك)، وغلة دار الضرب، والمستغلات، وضرائب الصناعة (٢).

وارتبط ذكر بيت المال في فلسطين بنهاية الحكم الأموي على فلسطين (١٣٢هـ/ ٢٥٠م) حين تمرد عامل بيت المال هناك، الحكم بن ضبعان الجذامي، على مروان بن محمد أثناء مروره بها فاراً من ملاحقة عبد الله بن علي العباسي<sup>(٣)</sup>. وهي تدل على مكانة رفيعة للعامل على بيت المال تؤهله التمرد على الخليفة ومنعه المال.

ولم تبين المصادر معلومات وافية عن بيت المال في فلسطين فترة الدراسة، لكنها أكدت وجوده، وكان بيت المال يعلق بجامع القصبة على أعمدة (٤).

<sup>(1)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٨٦؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص٢٧٧-٢٧٨.

<sup>(2)</sup> جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، ج٢، ص٧٠.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥٣.

<sup>(4)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٢.

ففي أولى سنوات خلافة الأمين (١٩٣هـ/٨٠٨-٨١هم) التي اتسمت بالفتن والاضطرابات، أرسل والي مصر ابن التختاخ أموال الخراج إلى مقر الخلافة في بغداد، فلما صارت في فلسطين عبر طريقها إلى بغداد، استولى أهل الرملة على هذه الأموال، فأخذوا منها مقدار عطائهم السنوي كاملاً، وأدخلوا الباقي في بيت المال(١).

ونقل برنارد الحكيم (Bernard The Wise) الذي زار فلسطين عام (٣٥٣هـ/٨٦٧م)، أن التجار كانوا يدفعون دينارين سنوياً نظير التجارة في سوق بيت المقدس<sup>(١)</sup>. ونوَّه البشاري المقدسي عن ضريبة تؤخذ من فنادق المدينة (٣)، وهذه كلها إشارات على وجود مؤسسة بيت المال وفاعليتها في جند فلسطين.

ولم تحفظ لنا المصادر مقدار الارتفاع<sup>(٤)</sup> السنوي، من جند فلسطين، خلال فترة الدراسة، إلا بعض القوائم لسنوات متباعدة في مصادر عدة، وهي كالتالي:

<sup>(1)</sup> الكندى: الولاة والقضاة، ص١٤٦.

Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, (2) p.26.

<sup>(3)</sup> المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص١٨٩.

<sup>(4)</sup> الارتفاع: عامة المال الذي يتحصل لديوان بيت المال، وبالنسبة للمحاصيل، هو تقدير قيمتها ومقدارها بالتخمين. محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ص٤٠.

## جدول (۲.۲) ارتفاع جند فلسطین (۱۳۲ – ۲۶۴هـ/ ۲۰۰ – ۸۷۸م)

| مواد أخرى                                               | الارتفاع من العين<br>(النقد) | العام                                                  | العهد   | القائمة     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ۳۰۰ ألف رطل (۱) من الزبيب (من الشام كله) <sup>(۲)</sup> | ۳۲۰ ألف دينار                | بـین (۱۷۰–۱۹۳هـ<br>/۲۸۲–۸۰۸م)                          | الرشيد  | الجهشياري   |
|                                                         | ۱۹۵ ألف دينار <sup>(۳)</sup> | (۲۰۶ه/۲۰۶م)                                            | المأمون | قدامة       |
| ۳۰۰ ألف رطل زيت <sup>(٥)</sup>                          | ۳۱۰ ألف دينار                | على الأرجح أنها بين<br>(٢٠٥-٢١ <u>هـ</u> /<br>٨٢٠-٨٢م) | المأمون | ابن خلدون   |
|                                                         | ۲٥۹ ألف دينار <sup>(٦)</sup> | (۲۲ه/۶۶۸م)                                             | المعتصم | قدامة       |
|                                                         | ۰۰۰ ألف دينار <sup>(۸)</sup> | منتصف<br>(ق۳ه/۹م) <sup>(۷)</sup>                       |         | ابن خرداذبة |

(1) الرطل: معيار يوزن به ويكال، وهو يختلف باختلاف أعراف الأمصار والأزمان، وإذا أطلق فالمراد به الرطل البغدادي، ومقداره (١٢٨) أو (١٣٠) درهم، والدرهم (٢٠٣٦٨) جرام، وعليه يكون الرطل ٣٠٣ جراماً تقريباً. النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٧، ص٤٤؛ علي جمعة: المكاييل والأوزان الشرعية، ص٢٩؛ محمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ص٢٥؛ محمد صبحي بن حسن حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية، ص

(2) الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٢٣٤.

- (3) قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص ١٧٨.
- (4) حسب تقدير جرجي زيدان في: تاريخ التمدن الإسلامي، ج٢، ص٤٩.
  - (5) ابن خلدون: المقدمة، ص١٨١.
  - (6) قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص١٨٤.
- (7) حسب تقدير جرجي زيدان، انظر: تاريخ التمدن الإسلامي، ج٢، ص٤٩.
- (8) ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٩؛ البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٩ (نقلاً عن ابن خرداذبة).

ومما ينبغي ملاحظته، أن المقادير المذكورة في القوائم السابقة، ليست جميع ما تم جبايته من الجند، إنما هي صوافي ما تحصل منها في الأقاليم بعد دفع عطاء الجند ونفقات الجباية وإصلاح الري، ونحو ذلك من نفقات الأقاليم (۱)، وفي فلسطين، كان الإنفاق على تشغيل وصيانة آبار الرملة وقناتها يحتاج إلى مؤامرة (۲۱۸ من الخلفاء واحد بعد الآخر، فلما تولى المعتصم ((71 - 100) من النفقة سجلاً، فانقطع الاستئمار "، وصارت من ضمن النفقات الجارية التي يحتسب بها الأمراء (۱).

ومن خلال القوائم السابقة، يلاحظ أن الإرتفاع الذي أثبته قدامة في أوائل عهد المأمون (م١٩٨-١٨هـ/٨١٣هـ/٨١٣م)، أقل بكثير من الارتفاع الذي أثبته الجهشياري في عهد الرشيد (١٩٨-١٩٣هـ/٨١٨م)، وهو يشير بوضوح إلى أثر الفتنة بين الأمين والمأمون واستمرار أثرها بعد ذلك بسنوات.

ويذكر قدامة بن جعفر، أن قوائم السنوات السابقة للفتنة مفقودة، لأنها أحرقت أثناء الفتنة (3)، وهو ما دفع الباحث نبيه عاقل للتقليل من مصداقية القوائم السابقة لقائمة قدامة (3 (3) (4) (4) (4) (4) الكن إفصاح الجهشياري عن مصدره، يضفي عليها مزيداً من المصداقية والوثوقية، فهو يقول: "وجدت في كتاب عمله أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب، في أخبار خلفاء بني العباس، بخط أبي الفضل، يقول: أنفذ إلي أبو القاسم جعفر بن محمد بن حفص رقعة، انتسخها –من دواوين الخراج – الكاتب، ذكر ... "(7)» كما أن مصدر الجهشياري هو نفسه مصدر قائمة ابن خلدون عن الارتفاع في عصر المأمون ((7)).

<sup>(1)</sup> آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ج١، ص٢٠٩؛ جرجي زيدان: التمدن الإسلامي، ج٢، ص٤٥.

<sup>(2)</sup> المؤامرة (الاستئمار): في عرف الدواوين المالية، عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة عن النفقات المقررة، ويوقع الخليفة في آخره بإجازة ذلك. الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص٣٨.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٢.

<sup>(4)</sup> الخراج وصناعة الكتابة، ص ١٦٢.

<sup>(5)</sup> فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ،ص ٣١١.

<sup>(6)</sup> الوزراء والكتاب، ص٢٢٧.

<sup>(7)</sup> المقدمة، ص١٧٩.

وتدل القائمة الثانية التي يقدمها ابن خلدون على تعافي أجناد الشام وفلسطين وزيادتها بنسبة قاربت الثلث، لتعود وتعادل قيمة الارتفاع في عهد الرشيد (قائمة الجهشياري).

وتكشف قائمة قدامة الثانية في عهد المعتصم (٢١٨-٢٢٧هـ/٨٣٢م) عن انخفاض في قيمة ارتفاع فلسطين، ولعل ذلك عائد إلى تدخل سلبي من الأتراك الذين استكثر منهم المعتصم.

أما القائمة الأخيرة التي قدمها ابن خرداذبة، فهي تظهر ارتفاعاً كبيراً جداً (٠٠٠ ألف) وهو يعني ضعف ما كان يجبى من فلسطين في عهد المعتصم، مما يدل على مدى الظلم والعسف الذي كان يمارسه الجباة، وهي علامات واضحة على فساد نظام الضمان أو الالتزام الذي اتبع في أواخر فترة الدراسة.

### ثانياً: الخراج.

يُفهم من مجموع النصوص الفقهية التي تحدثت عن الخراج أنه أحد أصناف الضرائب (الجبايات) التي كانت تحصلها الدولة عن الأرض الزراعية، وتختص بالأراضي التي فتحها المسلمون صلحاً، يزرعها أهلها ويؤدون عنها الخراج، سواء أسلموا بعد الصلح أم بقوا على دينهم (۱). أما مقداره؛ "فمعتبر بما تحتمله الأرض"(۲).

وعليه، فإن غالبية أرض فلسطين كان عليها الخراج، لأن معظمها فتح صلحاً، فقد فتح عمرو بن العاص غزة وسبسطية ونابلس، "وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومنازلهم، على أن الجزية في رقابهم والخراج في أرضهم"، ثم فتح مدينة لد وأرضها، ثم يبنى، وعمواس، وبيت جبرين، ويافا، ورفح على مثل ذلك، وطلب أهل إيلياء (بيت المقدس) من أبي عبيدة "الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم"(").

<sup>(1)</sup> ينظر: أبو يوسف: الخراج، ص٢٣؛ يحيى بن آدم: كتاب الخراج، ص٦٣؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٩٠٠؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٨٦-١٨٧؛ ابن رجب الحنبلي: الاستخراج لأحكام الخراج، ص٩١-٠٠.

<sup>(2)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٦٥.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص٤٤؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٩٩-٣٠٠؛ وانظر: الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٣٢.

وإلى جانب ذلك تم إعفاء أهل السامرة من الخراج، نظير ما قدموه للمسلمين من خدمات أثناء الفتوحات، إذ كانوا عيوناً وأدلاء، واستمر العمل بهذا الأمر طيلة فترة الخلفاء الراشدين، ومعاوية بن أبي سفيان، حتى أوقفه يزيد بن معاوية (١).

واستمر الأمويون على نهج الخلفاء الراشدين بخصوص تنظيم الخراج في الشام، مع إجراء بعض التعديلات الجديدة مثل ما قام به عبد الملك بن مروان من إعادة مسح أراضي الشام والجزيرة وإعادة تقدير قيم الخراج عليها(٢).

أما في العصر العباسي، فشهد جند فلسطين سلسلة من الأحداث والإجراءات المتعلقة بالخراج، وربما يكون أولها ما يتضح من ثورة ذلك الشيخ الكبير في فلسطين في عهد المنصور (١٣٦-١٥٨ه/ ١٧٥-٧٥٥م)، ويبدو من قول وزير المنصور الربيع بن يونس على لسان ذلك الثائر، أن السبب يتعلق بالتنظيمات المالية وسلوك الوالى تجاه الأهالى، إذ قال:

# العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم مصروف؟ (٣)

ويبدو أن سياسة المنصور المالية تجاه الأقاليم الشامية كانت تعتمد تهميشها، وتخفيض الإنفاق على مرافقها، يتضح ذلك من مراجعة رسالة ابن المقفع (ت:٢١ه٩٥٧م) للمنصور، التي يصف فيها أحوال أهل الشام في عهده: "حرموا كما كانوا يحرمون الناس، وجعل فيئهم إلى غيرهم كما كان فيئ غيرهم إليهم، ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والمواضع ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذي يصنعه أمراؤهم للعامة، فإن رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة وما أشبهها فلم يعارض ما عاب، ولم يمثل ما سخط، كان العدل أن يقتصر بهم على فيئهم فيجعل ما خرج من كور الشام فضدلاً عن النفقات"(٤).

وقد وردت إشارات تفيد بجعل العباسيين إدارة مركزية خاصة بخراج بلاد الشام وأجنادها في أول عهدهم (٥).

ومن الإجراءات التي أحدثها العباسيون على أنظمة الخراج في فلسطين، ما حدث في أول عهد الرشيد (١٧٠-١٩٣هه/١٨٠-٨٠٨م)، حين ترك أصحاب الضياع في فلسطين ضياعهم، فما

98

<sup>(1)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٢.

<sup>(2)</sup> أبو يوسف: الخراج، ص ٤١.

<sup>(3)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٩٩؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٢، ص٢٩٥.

<sup>(4)</sup> رسالة في الصحابة، رسائل البلغاء، ص١٢٧.

<sup>(5)</sup> خليفة: تاريخ خليفة، ص٤٣٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٩٥.

كان من الرشيد إلا أن أرسل قائده هرثمة بن أعين لعمارتها وزراعتها، الذي بدوره "دعا قوما من مزارعيها وأكرتها" إلى الرجوع إلى تلك الأراضي والضياع مقابل أن تخفف عنهم الدولة الخراج وأن تلين معاملتهم، فعاد قسم منهم أطلق عليهم في الدواوين الرسمية "أصحاب التخافيف"، ثم رجع قوم آخرون فردت عليهم أرضهم وفق الشرط السابقة، فأطلق عليهم "أصحاب الردود"(۱).

واعتقد بعض الباحثين خطأً أن سبب هجر الضياع هو أن الدولة قد فرضت عليهم خراجاً مجحفاً (٢). لكن البلاذري -في موضع غير قريب من الرواية السابقة- بين أن السبب يعود إلى الطاعون جارف ربما أتى على جميع أهل البيت فخربت أرضهم وتعطلت، فوكل السلطان بها من عمرها وتألف الأكرة والمزارعين إليها فصارت ضياعا للخلافة "(٣).

ومن المعلوم حرص الخليفة هارون الرشيد على تنظيم أمور الخراج وضبط الجبايات، وهو الذي طلب من القاضي أبو يوسف وضع كتاب جامع "يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالي<sup>(٤)</sup>، وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته، والصلاح لأمرهم"<sup>(٥)</sup>. وقد أصبح هذا الكتاب مرجعاً فقهيا وإدارياً في إدارة وتنظيم الخراج.

واهتم المأمون بتخفيف وطأة الخراج بدوافع سياسية، مثل ما فعله قائده ومبعوثه إلى الشام عبد الله بن طاهر بعد موجة الفتن والقلاقل، في العام  $( 11 \, \text{A} \, \text{A} \, \text{A} \, \text{A} \, \text{A} )$  حين "سار يستقري الشام بلداً بلداً، ...، ونظر في مصالح البلدان، وحط عن بعضها الخراج"( $^{(V)}$ .

وفي عام (٨٢٨هـ/٨٣٣م) أرسل المأمون إلى ولاته في أجناد الشام وفلسطين يطلب منهم توصية عمال الخراج "بحسن السيرة، وتخفيف المؤونة، وكف الأذى"(^).

<sup>(1)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٤٩ -١٥٠.

<sup>(2)</sup> انظر مثلاً: غيداء خزنة كاتبي: الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الممارسة والنظرية، ص٢٠٦.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣.

<sup>(4)</sup> الجوالي: جمع جالية، وأصلها الجماعة التي تفارق وطنها وتتزل وطنا آخر، ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جزيرة العرب ثم نقلت هذه اللفظة إلى الجزية التي أخذت منهم، ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه. أبو يوسف: الخراج، ص٣ (هامش التحقيق).

<sup>(5)</sup> أبو يوسف: الخراج، ص٣.

<sup>(6)</sup> عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول، ص٢٠٧.

<sup>(7)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥.

<sup>(8)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص١٩٤-١٩٥.

وشهدت فلسطين ثورة عظيمة في نهاية عهد المعتصم، وتحديداً عام (٢٢٧هـ/٢٤٨م) قادها المبرقع اليماني<sup>(١)</sup>، كان عصبها الفلاحون الذين قدرتهم بعض الروايات بمائة ألف<sup>(٢)</sup>، ولاشك أن العدد الكبير من الفلاحين المشاركين في هذه الثورة يدل على تظلمهم من سلوك وإجراءات الدولة تجاه المطلوب منهم توفيره من أموال الخراج وغيره.

ومن منطلق اهتمام العباسيين بالخراج وجبايته، عملوا على تنظيمه وترتيبه، فكان هناك ديوان الخراج المركزي في العاصمة، يتولى الإشراف على دواوين الخراج الموجودة في الأقاليم، إذ كان في كل إقليم من أقاليم الدولة ديوان خراج خاص به يقوم مقام خزانة الدولة ضمن الإقليم (٣).

وكان على رأس ديوان الخراج المحلي موظف يسمى عامل الخراج<sup>(1)</sup> أو صاحب الخراج لأنه يختص بحمل خراج الولاية إلى خزانة الدولة والإنفاق عليها مما يحصله من الأموال<sup>(0)</sup>، يعاونه عدد من الموظفين منهم المستّاح والقستّام<sup>(1)</sup>، والكاتب الذي يلزمه أن يكون "عالماً بالزرع والمساحة"<sup>(۷)</sup>، فضلاً عن الجهبذ الخبير بالنقود<sup>(۸)</sup>.

ولم تقدم المصادر المتاحة، معلومات كافية عن من شغل هذه الوظائف في فلسطين فترة الدراسة، سوى أن أحمد بن المدبَّر (٩٠ قد تولى خراج فلسطين بتكليف من الخليفة المهتدي (٢٥٥ -

<sup>(1)</sup> انظر تفاصيل الثورة ونهايتها في الفصل الأول من الرسالة.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ مسكويه: تجارب الأمم، ج٤، ص٨٤؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١، ص٨٤١؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٣٢٤.

<sup>(3)</sup> غيداء خزنة كاتبي: الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الممارسة والنظرية، ص٢٦١.

<sup>(4)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٧٣.

<sup>(5)</sup> أمينة بيطار: النظم الإدارية في بلاد الشام (١٣٢ - ٣٥٨ه / ٧٥٠ - ٩٦٩ م)، مجلة البحث التاريخي، ع٢.

<sup>(6)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٧٣.

<sup>(7)</sup> البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ج١، ص١٤٤.

CL. Cahen: Kharadj, The Encyclopedia of Islam, vol.3, p.1032. (8)

<sup>(9)</sup> أحمد ابن المدبر (ت: ٢٧٠هـ/ ٨٨٣م): أبو الحسن الكاتب، كان على خراج مصر أثناء عصيان ابن شيخ في فلسطين (انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول)، وقد جرت بينه وبين أحمد بن طولون منافسات انتهت بقتله أو حبسه حتى الموت في سجن ابن طولون، وهو أخو إبراهيم بن المدبر الذي كان وزيراً للمعتمد. الكندي: الولاة والقضاة، ص ٢١٤؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج٢، ص ٢٢١؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٣١، ص ٢٠٥٠.

707 = 700 = 700 = 700 = 700 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100

ولم تحدد المصادر قيمة الخراج في فلسطين، أو كيفية حسابه خلال فترة الدراسة، سوى الإشارة الواردة عند البلاذري عن تخفيف المتوكل قيمة الخراج عن أهل بيت ماما السامرة<sup>(٦)</sup>. ومن المؤكد أن طبيعة الأرض الزراعية التي ميزت الساحل وأجزاء واسعة من جند فلسطين تجعل من الخراج النصيب الأكبر من قيمة ارتفاع فلسطين المذكور سابقاً.

## ثالثاً: الجزية.

والجزية ضريبة مفروضة على رؤوس أهل الذمة، وتفرض مرة واحدة كل سنة قمرية، وهي مشتقة من الجزاء؛ أي جزاء على أمان المسلمين لهم، ومتى أدوها يلتزم لهم ولي الأمر بحقين: أحدهما الكف عنهم، والثاني الحماية<sup>(3)</sup>.

وتؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء، فلا تؤخذ من النساء أو الصبيان أو العبيد أو المجانين، واستُثني كذلك من الجزية غير القادرين على أدائها من كبار السن والزمنى والعجزة والرهبان والعميان، ومن جرى مجراهم من أهل الذمة (٥). وفي ذلك كتب عمر بن الخطاب في أهل الذمة: "من لم يطق منهم فخففوا عنه، ومن عجز فأعينوه"(٦).

واختلفت مقادير الجزية باختلاف الأمصار وقدرة أهل الذمة على الأداء، والنقود المستخدمة، فكانت جزية ذمة أهل الشام من العين (الذهب)، وقسمت إلى ثلاث طبقات حسب قدرة كل طبقة ودخلها خلال العام؛ فالطبقة العليا: أربعة دنانير، والطبقة الوسطى: ديناران، والطبقة الثالثة (الدون): دينار (٧).

<sup>(1)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٤، ص١٧٧.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٩.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣٠.

<sup>(4)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٨١،١٨٥.

<sup>(5)</sup> أبو يوسف: الخراج، ص١٢٢-١٢٣؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٢٥؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٨٤-١٨٥.

<sup>(6)</sup> ابن منظور: تهذیب تاریخ دمشق، ج۱، ص۸۳.

<sup>(7)</sup> قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٢٥.

وتوضح هذه المعايير والاستثناءات عدة حقائق، أهمها سعي الدولة الإسلامية منذ صدرها الأول على تخفيف التكاليف المالية عن أهل الذمة، والحقيقة الثانية أن الجزية لم تشكل نسبة كبيرة من قيمة جباية بيت المال.

ويبدو أنه لم يكن هناك عامل مختص بالجزية، بل هي من ضمن اختصاصات عامل الخراج، فقد أفاد القاضي أبو يوسف عن أموال الجزية، "يحملها ولاة الخراج مع الخراج إلى بيت المال"(١).

وشدد القاضي أبو يوسف (ت:١٨٣هـ/٩٩م)، في كتابه الموجه للخليفة هارون الرشيد على ضرورة الرفق في تحصيل الجزية، "فلا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية؛ ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها، ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره، ولكن يرفق بهم"(١).

وفرضت الجزية على بعض أهل الذمة من فلسطين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين صالحه أهل أيلة، الواقعة على حدود الحجاز، على جزية قدرها ثلاثمائة دينار، وذلك بعد غزوة تبوك في عام  $(9a/77)^{7}$ .

وفي المرحلة التالية، فتح عمرو بن العاص غزة وسبسطية ونابلس، "وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومنازلهم، على أن الجزية في رقابهم والخراج في أرضهم"، ثم فتح مدينة لد وأرضها، ثم يبنى، وعمواس، وبيت جبرين، ويافا، ورفح على مثل ذلك، وطلب أهل إيلياء (بيت المقدس) من أبي عبيدة "الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم"(أ).

وامتازت بعض الفئات من أهل الذمة في فلسطين بالعفو من الجزية، مثل السامرة، نظير ما قدموه للمسلمين من خدمات أثناء الفتوحات، إذ كانوا عيوناً وأدلاء، فصالحهم أبو عبيدة بن الجراح على ذلك واستمر العمل بهذا الاتفاق، حتى أوقفه يزيد بن معاوية (٥).

وفي عام (٢٤٦هـ/٨٦٠م) خفف الخليفة المتوكل الجزية عن السامرة في قرية بيت ماما من كورة نابلس، بعد أن اشتكوا له عجزهم عن أدائها، وقرية بيت ماما هي واحدة من الضياع التي

<sup>(1)</sup> أبو يوسف: الخراج، ص١٢٤.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص١٢٣.

<sup>(3)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج١، ص ٢٩؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص ٧١؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص ١٨؛ ابن حبات: الثقات، ج٢، ص ٩٤؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص ٢٩٢.

<sup>(4)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص٤٤١؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٩٩-٣٠٠.

<sup>(5)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٢.

هجرها أصحابها في أول عهد الرشيد (١٧٠-١٩٣هه/٧٨٦-٨٠٨م) بعد أن أصاب فلسطين وباء الطاعون (١).

ومن الفئات الأخرى التي أُسْقطت عنها الجزية، خدم المسجد الأقصى من النصارى، الذين كلفوا بخدمته لعمل الحصر، وكنسها، وتنظيف الصهاريج وقنوات المياه المؤدية إليها، وكذلك جماعة من اليهود الذين أوكلت لهم أعمال النظافة، وتجهيز الزجاج للقناديل والأقداح وغيرها، وأسقطت الجزية كذلك عن جماعة من الذين كانوا يقومون على أمر المصابيح. وظل هذا الإعفاء لهم ولذرياتهم منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( ٥٥-٨٦هـ/٥٨٥-٥٠٧م)، واستمروا على هذا الأمر فترة الدراسة والفترات اللاحقة، لكن بدون اليهود الذين تم الاستغناء عنهم منذ عهد عمر بن العزيز (٩٩-١٠١ هـ/٧١٠-٧٢م).

ولا تزودنا المصادر بمعلومات أوفى عن إجراءات الولاة والعمال تجاه أهل الذمة في فلسطين، لكن الملاحظ أن عهد المنصور (١٣٦هـ-١٥٨هـ/١٧٥-٥٧٥م) كان قاسياً من ناحية الضرائب والجبايات، فقد تحدثت بعض المصادر السريانية عن زيادة في الضرائب مثل ميخائيل السوري $\binom{7}{3}$ ، كما أشار ثيوفانس إلى أنه المنصور زاد من الجزية على النصارى، وفرضها على الرهبان والمقيمين في الكنائس $\binom{1}{3}$ ، الذين يبدو أنهم لم يكونوا يؤدونها من قبل.

وتحدث المنبجي في رواية غريبة أن المنصور حين قدومه إلى بيت المقدس في الزيارة الثانية (١٥٤هه/٧٧م)، "عسف الناس جميعاً، وألزمهم نوائباً وكلفاً لم يتقدمه فيها أحد من الملوك، وضيق عليهم تضييقاً شديداً، حتى لم يبق إنسان من صانع، ولا طواف ولا حمال ولا حفار قبور ولا فلاح ولا متصدق، ولا صنف من صنوف الناس حتى ألزمهم الخراج وأخذ أموالهم، واشتد بالناس البلاء وبلغ الجهد حتى أن بعضهم حفر القبور واخذ الجيف وطحنها وأكلها، وذبحت الكلاب وشويت وبيعت في الأسواق، ومن تمام المكروه عليهم أن خرجت لهم طواعين "(٥).

وإن كان من الواضح المبالغة في الرواية، مما يقلل من صدقيتها، إلا أن ذلك لا ينفي أن يكون المنصور قد زاد في الضرائب والجبايات بشكل أثقل أهالي الخلافة جميعاً، وهو أمر أكدته

<sup>(1)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣؛ ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٥٢٢.

<sup>(2)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، ص١٧٦؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨١.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز الدوري: القدس في الفترة الإسلامية الأولى، أوراق في التاريخ العربي الإسلامي، ص١٦١.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.119. (4)

<sup>(5)</sup> المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص١٢٩-١٣٠.

المصادر الإسلامية، فقد ذكر اليعقوبي أن المنصور "أخذ أموال الناس حتى ما ترك عند أحد فضدلاً، وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمانمائة ألف ألف درهم"(١).

### رابعاً: النقود ودار الضرب.

لم يكن للمسلمين في بداية دولتهم، نقود خاصة بهم، أو مسكوكات موروثة، وإنما كانوا يتعاملون بالدنانير الرومية (البيزنطية) $^{(7)}$ ، والدراهم الفارسية (الساسانية) $^{(7)}$ .

وفي العام (٢٧ه/٦٩٥م)، وضمن حركة التعريب التي قادها الخليفة عبد الملك بن مروان، ضربت في عهده أول الدنانير والدراهم العربية الخالصة، ونقش عليها<sup>(٤)</sup> الشهادتان، وكانت خالية من الشارات النصرانية، والصور الآدمية<sup>(٥)</sup>. وحافظ الأمويون على العيار وتشددوا فيه<sup>(٦)</sup>.

وكانت المؤسسة الوحيدة المخولة بضرب النقود هي دار الضرب، وكانت العقوبة الأليمة تقع على من خالف ذلك $^{(\prime)}$ ، ويتولى أمر دار الضرب "ناظر دار الضرب"، ويعاونه مراقب على المعيار $^{(1)}$ ، ويقوم بالمهام التنفيذية مجموعة من المضرابين $^{(1)}$ ، ومراقب عليهم $^{(1)}$ . وإلى جانب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، ضربت الفلوس النحاسية أو البرونزية، التي كانت شائعة في القرون الأولى من التاريخ الإسلامي $^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٨٧.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ١٦٧.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون: العبر، ج١، ص٢٦١؛ المقريزي: النقود القديمة الإسلامية، رسائل المقريزي، ص١٥٧؛ وانظر: جواد العلي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج١١، ص٣٥٧؛ إبراهيم القاسم رحاحلة، النقود ودور الضرب في الإسلام، ص٣٨.

<sup>(4)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٥، ص٢٢٩؛ العسكري: الأوائل، ص٢٥٤؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص٥٧٦.

<sup>(5)</sup> إبراهيم القاسم رحاحلة، النقود ودور الضرب في الإسلام، ص٣٨.

<sup>(6)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ١٦٧.

<sup>(7)</sup> العسكري: الأوائل، ص٢٥٤-٢٥٥.

<sup>(8)</sup> الصفدي: الوافي بالوفيات، ج٢١، ص٥٥.

<sup>(9)</sup> ابن العماد: شذرات الذهب، ج٣، ص١١٢.

<sup>(10)</sup>العسكري: الأوائل، ص٥٥٠؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤١، ص٤٥٢.

<sup>(11)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٤، ص٢٥٢.

A. L. Udovitch: Fals, Encyclopadia of Islam, vol.2, p.768. (12)

ولأهمية دار الضرب، وما يتطلبه الأمر من أمانة، كان الخليفة يعين ناظر دار الضرب بنفسه، فقد ولى المنصور عالم الحديث ربيع بن حظيان الملقب "ربيع الحديث"، دار الضرب بدمشق<sup>(۱)</sup>.

وحين آلت الخلافة للعباسيين، ضرب أبو العباس السفاح الدراهم بالأنبار (۲)، "وعملها على نقش الدنانير "(۲)، لكن ذلك لم يكن يعني انتهاء النقود الأموية، فقد كانت "الهبيرية والخالدية واليوسفية (٤) أجود نقود بني أمية (٥)، "وكان المنصور لا يأخذ في الخراج من الدراهم غيرها"(١).

واستمر الخلفاء العباسيون بمباشرة عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم، فلما ولي هارون الرشيد اترفع عن مباشرة العيار بنفسه (٧).

وفي عهد المأمون (١٩٨-١٦ه/١٨٣هـ ١٩٨م)، كتب اسم "القدس" على النقود بدلاً من اسمها القديم "إيليا" وهو من التغيرات المهمة الطارئة على النقود في ذلك العهد (^).

وبعد مقتل المتوكل، وتغلب الموالي من الأتراك أصاب الأقاليم الاضطراب، "فقوى عامل كل جهة على ما يليه، وكثرت النفقات وقلت المجابي بتغلب الولاة على الأطراف، وحدثت بدع كثيرة من جملتها غش الدراهم"(<sup>6)</sup>. وهو ينسحب على فلسطين التي شهدت اضطرابات سياسية في تلك الفترة كما مر في الفصل الأول من الدراسة.

ولما قدم المنصور عام (١٤١هـ/٧٥٨م) لزيارة بيت المقدس، طلب منه أهلها إصلاح المسجد الأقصى من الأضرار التي لحقت به نتيجة زلزال عام (١٣٠هـ/٧٤٨م)، "فقال: ما عندي

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٢، ص٥٠٥.

<sup>(2)</sup> الأنبار: مدينة عراقية على الفرات غرب بغداد، فتحها خالد بن الوليد عام (١٢هـ/٦٣٣م)، جددها أبو العباس السفاح، وبنى بها قصوراً وأقام بها حتى موته عام (١٣٦هـ/٧٥٤م). ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٢٥٧.

<sup>(3)</sup> المقريزي: النقود القديمة الإسلامية، ص١٦٥.

<sup>(4)</sup> الهبيرية والخالدية واليوسفية: ثلاثة أجيال من النقود العراقية، نسبت إلى ولاة العراق الذين ضربت النقود بإشرافهم على عيارها، وهم على التوالي: عمر ابن هبيرة، خالد بن عبد الله القسري، يوسف بن عمر. ابن قتيبة: المعارف، ص، ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ١٦٧؛ المقريزي: النقود القديمة الإسلامية، رسائل المقريزي، ص١٦٤.

<sup>(5)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٤، ص ١٦٧.

<sup>(6)</sup> أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية، ص١٨١.

<sup>(7)</sup> المقريزي: النقود القديمة الإسلامية، ص١٦٥.

<sup>(8)</sup> سليم عرفات المبيض: النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية الأجنبية، ص١٥٧.

<sup>(9)</sup> المقريزي: النقود القديمة الإسلامية، ص١٦٦.

شيء من المال، ثم أمر بقلع الصفائح الذهب والفضة التي كانت على الأبواب، فقلعت وضربت دنانير ودراهم، أنفقت عليه حتى فرغ"(١).

ويبدو من نصوص متفرقة في المصادر، أن الدنانير كانت أساساً لتعاملات الفلسطينيين المالية المهمة، مثل ارتفاع بيت المال $^{(7)}$ , والخراج $^{(7)}$  والجزية $^{(1)}$  وضرائب التجارة السنوية $^{(0)}$ , كما أن والد المحدث الفلسطيني أبو عمير بن النحاس الرملي، استقرض دنانير للمحدث الوليد بن مسلم، ليحج من الرملة، عام (391 - 10), وتعود ندرة الدراهم في فلسطين، لأنها كانت تتبع في نظامها النقدي قاعدة الذهب، حين الفتح، وقد بقيت واقعة تحت تأثيرها لمدة طويلة، استمرت حتى فترة متأخرة جداً من القرن الثالث الهجري، إذ من المؤكد أن أول ضرب مؤكد للدراهم العباسية من ضرب فلسطين ظهر عام (397 - 10), وهو ما أشار إليه الجاحظ (2007 - 10), بأن الشامات وأشباهها، الدينار والدرهم بها عزيزان (3000 - 10)

وكانت دور الضرب في فلسطين – فترة الدراسة – مقتصرة على ضرب الفلوس النحاسية، أما ما تحتاجه من دنانير ذهبية ودراهم فضية فكانت تأتيها مركزياً من الخلافة، وهذا الأمر لم يرد صريحاً في نصوص المصادر، لكنه استنتاج بعض الباحثين (٩).

ورغم زيادة دور ضرب الفلوس في العهد العباسي، حيث بلغت -وفق ما أمكن حصره- ثلاثة وثمانين داراً، بينما أحصى في عهد الأمويين ثلاثة وخمسين (١٠)، إلا أن فلوس فلسطين

<sup>(1)</sup> مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل، ج١، ص٢٨١.

<sup>(2)</sup> ينظر: جدول ارتفاع جند فلسطين من هذا المبحث.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣٠.

<sup>(4)</sup> قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص٢٢٥.

Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, (5) p.26.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

<sup>(7)</sup> يوسف سعيد النتشة: سكة فلسطين منذ قيام العباسبين حتى استقلال الطولونيين، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام "فلسطين"، ج٢ (جغرافية فلسطين وحضارتها)، ص٥٣٩-٥٤٠.

<sup>(8)</sup> البلدان، ص٥٠٣.

<sup>(9)</sup> يوسف سعيد النتشة: سكة فلسطين منذ قيام العباسيين حتى استقلال الطولونيين، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام "فلسطين"، ج٢ (جغرافية فلسطين وحضارتها)، ص٥٤٢.

A. L. Udovitch: Fals, Encyclopedia of Islam, vol.2, p.769. (10)

العباسية أقل بكثير من نظيرتها الأموية، وربما يكون السبب في ذلك تراجع الدور السياسي للشام بشكل عام في ظل انتقال عاصمة الخلافة منها إلى العراق<sup>(۱)</sup>.

وقد نشر د. ناهض عبد الرزاق القيسي، في كتابه الفلس العربي الإسلامي، نقلاً عن بعض المجموعات، اثنين وعشرين فلساً غطت فترة الدراسة. ومن نماذج الفلوس المنشورة:

(۱) فلس ضرب الرملة عام (۲۰۰هـ/۱۵۸م)

لا إله إلا

**مركز الوجه:** الله وحده

لا شريك له

الطوق: بسم الله مما أمر به الأمير سعيد بن السرح

محمد

مركز الظهر: رسول

الله

الطوق: ضرب هذا الفلس بالرملة على يدي أبي الريان

(7) فلس ضرب بیت المقدس عام  $(7)^{(7)}$ .

لا إله إلا

**مركز الوجه:** الله وحده

لا شريك له

1.7

<sup>(1)</sup> يوسف سعيد النتشة: سكة فلسطين منذ قيام العباسيين حتى استقلال الطولونيين، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام "فلسطين"، ج٢ (جغرافية فلسطين وحضارتها)، ص٥٤٠.

<sup>(2)</sup> ص۱۱۳.

<sup>(3)</sup> ص۱۱۷

مركز الظهر: رسول

صالح

بسم الله ضرب هذا الفلس بالقدس الطوق:

ومن خلال الفلوس المنشورة، يمكن الحصول على معلومات فريدة، منها وجود دور ضرب في كل من الرملة<sup>(١)</sup>، وبيت المقدس، ولد، وغزة، وعسقلان، وقيسارية<sup>(٢)</sup>، حيث نقش اسمها علي الفلوس ضمن جملة "ضرب هذا الفلس في ..."، وعليه نستنتج وجود دور ضرب أخرى في باقي الكور.

وحملت الفلوس المنشورة معلومات فريدة عن أسماء نظار دور الضرب مثل أبي الريان (۲۰۰ه/۸۲۰م)، وحارا دینار (۲۰۰ه/۸۲۰م)<sup>(۳)</sup>.

وبذلك يتضح دور التنظيمات المالية في حفظ الاستقرار الاقتصادي، وصيانة الحقوق العامة، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية، وما كان الظلم يقع لولا مخالفة الجهات التنفيذية لتلك الأنظمة.

1.5

<sup>(1)</sup> يذكر د. القيسى أن الرملة هي رام الله، وهذا خطأ بيِّن، فالمدينتان مختلفتان صقعاً ووضعاً.

<sup>(2)</sup> ينظر: ناهض عبد الرزاق القيسي: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٢-١١٩.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص١١٣.

# الفصل الثالث <u>المجتمع والاقتصاد</u> في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر

المبحث الأول: عناصر السكان.

المبحث الثاني: الأحوال العامة للمجتمع.

المبحث الثالث: النشاط الاقتصادي.

# المبحث الأول عناصر السكان

تميز المجتمع الفلسطيني عبر تاريخه، بتنوع وتعدد عناصره، وانقسم السكان فترة الدراسة من حيث العرق إلى فئتين؛ أكثرية من العرب وأقلية من العجم (١)، أو ما تسميهم بعض المصادر بالنبط أو الأنباط (٢)، وهم من السكان المحليين الذين كانوا يتكلمون خليطاً من اللغات واللهجات السريانية والآرامية (٣). وتحدث اليعقوبي عن وجود هؤلاء العجم في كل من الرملة ونابلس (٤).

أما من حيث الدين، فكانت الأغلبية السكانية من المسلمين، وأقلية من أهل الذمة تمثلت في النصارى واليهود والسامرة، ولم يكن في فلسطين مجوساً أو صابئة (٥)، ويمكن الوقوف على تفصيل ذلك بالشكل التالى:

# أولاً: المسلمون.

ووفقاً للمصادر، فإنهم خلال فترة الدراسة، كانوا من الفئات التالية:

#### أ. العرب.

وهم من نسل القبائل العربية التي كانت تعيش في فلسطين قبل الفتح الإسلامي وأسلمت بعده، أو تلك التي قدمت إلى فلسطين ضمن جيوش الفتح واستقرت بها، أو قدمت عبر موجات الهجرة التلقائية والرسمية التي تدفقت على الشام خلال العقود الأولى من صدر الإسلام<sup>(1)</sup>.

وفي ظل خلو المصادر من إشارات عن حركة هجرة عربية، واسعة ومنظمة، نحو فلسطين خلال فترة الدراسة، يمكن القول بعدم حدوث تغير جوهري في البنية السكانية عما كانت عليه في صدر الإسلام.

<sup>(1)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦.

<sup>(2)</sup> المسعودي: التنبيه والإشراف، ص١٥٠؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٢٧٩؛ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص٣٥٥.

<sup>(3)</sup> محمد عيسى صالحية: القدس في صدر الإسلام، القدس عبر العصور (تحرير: زيدان كفافي وآخرون)، ص٥٥.

<sup>(4)</sup> البلدان، ص ١١٦.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

<sup>(6)</sup> عن القبائل العربية التي استقرت في الشام قبل الفتح وبعده ومواطنها ومواقفها، انظر: محمد عزب دسوقي: القبائل العربية في بلاد الشام، ص٢٥-٢٠، ٢٠٤-٢٠.

ويمكن الوقوف على أهم القبائل العربية التي شكلت الأغلبية السكانية في فلسطين فترة الدراسة، وتحديد أماكن استقرارها كالتالي:

- (۱) لخم: يمانية، استقرت في أماكن متفرقة من فلسطين، وأكثرها بين الرملة وحدود مصر، كما استقرت في القرى المحيطة بالرملة وفيما بينها وبين نابلس، كما استقروا في منطقة زُغَر. (۱)، ووردت إشارات عن سكنى جماعات منهم في غزة (۲)، والمغار من قرى فلسطين الجنوبية (۳).
- (۲) جذام: يمانية، وكانت مع لخم تشكل أكثرية العرب في الشام وفلسطين، كان لهم وجود قوي في غزة، حتى أنها عرفت بهم، فوصفت بأنها "موضع بديار جذام"(<sup>3)</sup>، وممن سكنها من جذام، بنو أسلم<sup>(0)</sup>. وكان عامة أهل بيت جبرين من جذام<sup>(T)</sup>. وقد استقصى الباحث مصطفى مراد الدباغ أماكن الجذاميين، ثم ذكر "وهكذا نرى أن بني جذام نزلوا فلسطين واستقروا فيها من أقصاها إلى أقصاها"(<sup>۷)</sup>.
- (٣) عاملة: يمانية، وكانت من القبائل العربية الكبيرة التي سكنت فلسطين قبل الإسلام (^)، وحافظت على موقعها بعد الفتح (<sup>(\*)</sup>)، وانتقلت إلى جبال الجليل الشمالية، وعرفت باسمهم منطقة جبل عاملة (<sup>(\*)</sup>). كان منهم واليها ثعلبة بن سلامة العاملي، الذي ولي الأردن لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ورافقه في دخوله فلسطين، حين مطاردته من العباسيين عام (١٣٢ه/ ٥٧٥م) ((\*)).

<sup>(1)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣٠، ١٣١.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص١٩٨.

<sup>(3)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣٠؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٦٠.

<sup>(4)</sup> البكري: معجم ما استعجم، ج٣، ص٩٩٧؛ الحميري: الروض المعطار، ص٤٢٨.

<sup>(5)</sup> القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص١٥.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(7)</sup> القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين، ص١١٤.

<sup>(8)</sup> محمد عزب دسوقى: القبائل العربية في بلاد الشام، ص١٨٩.

<sup>(9)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(10)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص٢٩؛ القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص١١١.

<sup>(11)</sup> الطبرى: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥.

- بنو كندة: يمانية وكندة هو ثور بن عفير بن عدي، ابن أخي لخم وجذام (١)، استقروا في أجزاء مختلفة من فلسطين (٢).
- (°) طيع: يمانية، وقد استقروا بعد الفتح في جنوب فلسطين<sup>(۱)</sup>، فكانت منهم بنو الثّعل ومساكنهم في عبسان من داروم غزة<sup>(٤)</sup>، وكذلك من بطونها جرم التي سكنت غزة والداروم والخليل<sup>(٥)</sup>.

ومن القبائل اليمانية الأخرى كلب وختعم والأزد الذين سكنوا أواسط فلسطين<sup>(٦)</sup>، أما القين، وغسان وسليح وهمدان وبنو الأشعر وحمير ومذحج وعك، قد استقرت هي وبطونها على امتداد مدن وقرى فلسطين<sup>(٧)</sup>.

واشتهرت من القبائل القيسية في فلسطين كنانة (^)، وكانت ديارهم مجاورة لديار لخم في القرى حول الرملة (<sup>1)</sup> مثل السافرية (<sup>1)</sup>، وسكن بعض منهم بيت المقدس، مثل الصحابي واثلة بن الأسقع (<sup>1)</sup>، وسكنوا على امتداد المسافة بين الرملة ونابلس، "ولهم أيضاً ما جاز تبوك إلى زغر والبحيرة الميتة (<sup>1)</sup>. ومن القبائل القيسية الأخرى التي سكنت فلسطين، بنو سليم وبنو مرة، وبنو عبس، وربيعة، وقريش (<sup>1)</sup>.

أما الأنصار، فقد استقر معظمهم في بيت المقدس، وفي عام (١٣٠هـ/٧٤٨م)، ضرب بلاد الشام زلزلة عنيفة، تركزت في المناطق الساحلية (١٤٠)، أدت لقتل الآلاف، وتهدمت بسببها

<sup>(1)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ج٢، ص٤٢٥.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(3)</sup> محمد عزب دسوقي: القبائل العربية في بلاد الشام، ص١٨٨.

<sup>(4)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣٠، ١٣١.

<sup>(5)</sup> القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص١٥.

<sup>(6)</sup> نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ص٢٩٦.

<sup>(7)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٤٩-٦٧.

<sup>(8)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(9)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣١.

<sup>(10)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص١٧١.

<sup>(11)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٤٠٧.

<sup>(12)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣١.

<sup>(13)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٣٦-٣٩.

<sup>(14)</sup> المنبجى: المنتخب من تاريخ المنبجى، ص١٠٥-١٠٦.

الكثير من الكنائس والأديرة المحيطة ببيت المقدس (۱)، وتوفي فيها كثير ممن كان في بيت المقدس "من الأنصار وغيرهم"، وطالت الزلزلة أولاد الصحابي شداد بن أوس (ت:  $3 \, \text{Fa}/7 \, \text{AF}$ م)، فتهدم المنزل الذي كان فيه ابنه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده فتوفوا جميعا، وسلِم هو بعد أن فقد رجله تحت الردم، وكان أبناء شداد يحتفظون بزوج من نعال النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوها عن أبيهم، فلما قدم الخليفة العباسي المهدي إلى بيت المقدس عام ( $7 \, \text{Fa}/7 \, \text{AF}/7 \, \text$ 

وإن كان خضوع فلسطين للعباسيين لم يغير من واقع البنية السكانية وتوزيعها، وبقيت الأكثرية للقبائل اليمانية، التي حافظت على مكانتها بالتوالد، إلا أنه ومن خلال دراسة التاريخ السياسي والإداري لهذه المرحلة ( $^{(7)}$ ), يمكن ملاحظة تراجع الدور الذي لعبه عرب فلسطين في هذه المستويات مقارنة بالعصر الأموي  $^{(3)}$ ، وذلك كأحد نتائج سياسة الإهمال التي انتهجها العباسيون تجاه بلاد الشام بشكل عام، ويمكن تدعيم هذه الملاحظة بإعادة قراءة جدول ولاة جند فلسطين الذي كاد يخلو من أي فلسطين  $^{(0)}$ ، سوى سعيد بن السرح الكناني الذي كان تعيينه على فلسطين جزء من الفتنة الدائرة بين الأخوين الأمين والمأمون، فقد كان والياً على اليمن ثم عزله الأمين، فخرج منها إلى فلسطين فاتخذ الدور والضياع  $^{(7)}$ . فعينه المأمون والياً عليها، وقد نقش اسمه على فلوس ضربت في الرملة عامي  $^{(7)}$  ( $^{(7)}$  ( $^{(7)}$  ), و $^{(7)}$  ).

وكان أكثر المتضررين من سياسة العباسيين تلك، القبائل اليمانية، التي فقدت مركزها باديء الأمر لسيطرة العباسيين على فلسطين وتولية أمرها لأفراد البيت العباسي فقط، ثم فقدت الأمل في عودة قريبة إلى الصدارة في أوائل عهد الخليفة المنصور (١٣٦-١٥٨هه/١٥٤م)،

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112. (1)

<sup>(2)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٢، ص٤٠٩-٤١.

<sup>(3)</sup> ينظر: الفصل الأول والثاني من الدراسة.

<sup>(4)</sup> حول دور أهل فلسطين في الحياة السياسة في العهد الأموي، ينظر: هاني أبو الرب، تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٣١٦-٣٣٥.

<sup>(5)</sup> انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الدراسة.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص ١٦٣.

<sup>(7)</sup> انظر: ناهض القيسى: الفلس العربي الإسلامي، ص١١٤، ١١٤.

لما فشل تمرد القائد اليماني الحكم بن ضبعان في فلسطين، حين كان أحد قادة ثورة عبد الله بن على العباسي في بلاد الشام، وانتهى الأمر بقتل الحكم (١) وثلاثة ألاف من أصحابه (7).

وبعد ما يقارب القرن من تمرد الحكم، أثناء خلافة المعتصم (٢١٨-٢٢٧ه/ ٨٣٢-١٨م) وتحديداً في العام الأخير منها، قامت في فلسطين ثورة قادها أحد اليمانية عُرف بأبي حرب المبرقع، لكن اليمانية لم تسارع للانضمام للثورة، إلا بعد أن كبرت وقويت، يقول الطبري: "لما كثرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة من الناس [أي من الفلاحين والحراثين]، دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليمانية"(٣)(٤).

ويبدو أن سياسة الإهمال التي انتهجها العباسيون كان لها كبير الأثر في تقليل حدة الفتن القبلية، إذ كادت الفرص تنعدم التي من الممكن أن تثير التنافس بينهم، فقلت الإشارات الواردة عن فتن بين القبائل، سوى ما أشار إليه اليعقوبي بإيجاز ضمن حوادث عام (٢٥٧هـ/ ٨٧٠م) من فتنة بين اليمانية أنفسهم، حيث "وقعت عصبية بفلسطين بين لخم وجذام أخذت من الفريقين"(٥).

#### ب. الموالى.

وهم أفراد وجماعات نسبت لغيرها من القبائل والأفراد، وكانوا ينتسبون إليهم بعد عتقهم من العبودية، أو تحريرهم من الأسر، أو يكونوا ضعافاً فيعقدون ولاءهم لمن هو أقوى منهم من القبائل فيتمتعون بالحماية والجوار<sup>(1)</sup>، وممن عُدَّ من الموالي، المسلمون من غير العرب الذين كانوا في فلسطين قبل الفتح وتحالفوا مع القبائل العربية لتثبيت مكانتهم في المحيط الاجتماعي، فكانوا يوالونهم ويتعاونون معهم، ويعدون أنفسهم جزءاً منهم (٧).

<sup>(1)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٩، ص٣٢٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٠، ص١٠.

<sup>(2)</sup> الكندي: الولاة والقضاة، ص ١٠٣-١٠٤؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١، ص ٣٣١-٣٣٢؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٣٠٦.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩.

<sup>(4)</sup> لتفاصيل أوفى عن تمرد الحكم وثورة أبي حرب، انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول من الدراسة.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠٩.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص١٣٥؛ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٧، ص٣٦٦.

<sup>(7)</sup> مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٤٦.

وقد خلَّف عهد بني أمية وغيرهم من القبائل، مجموعات من الموالي، وكان موالي بني أمية محل إعجاب لدى العباسيين، واعتبرهم الخليفة المهدى مما تفوق به الأمويون عليهم (١).

ومن موالي الأمويين الذين انتشروا في فلسطين في العصر العباسي، أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي (ت: ٧٦٨هـ/٧٦٨م)، "نسبوه في موالي بني أمية"، وابن أخيه عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي (ت: ٩٧١هـ/٢٨م)، وهما من علماء الحديث في أيلة (٢).

وقد مر ذكر جندَي فلسطين والأردن، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي (ت:٥٥ هـ/ ٨٥٩م)، الملقب بدحيم بن اليتيم، وهو من موالي بني أمية (٣).

وكان من الموالي، عالم الحديث عثمان بن عطاء الخراساني (ت:٥٥ هـ/٧٧١م)، مولى آل المهلب بن أبي صفرة  $(^{(3)})$ ، واشتهر منهم الفقيه والمحدث ضُمرة بن ربيعة (ت:٢٠٢هـ/٨١٧م)، "مولى آل عتبة بن ربيعة  $(^{(3)})$ ، وعالم الحديث آدم بن إياس العسقلاني (ت:٢٠٢هـ/٨٣٥م) كان مولى لبني تميم  $(^{(7)})$ .

وكان هناك موالي الإسلام مثل بني نبه والأزرق من الروم، وبني روبيل من اليهود، وهم "من عجم الشام ممن كان رغب في الإسلام من قبل اليرموك، ومن أهل قيسارية وغيرهم " $^{(\vee)}$ ، وبعد إسلامهم شاركوا في فتح مصر، مع عمرو بن العاص $^{(\wedge)}$ .

وقد تزايد الموالي بشكل ملحوظ في العصر العباسي، واحتوت الجيوش العباسية أعداداً كبيرة منهم، واستقروا في مختلف أنحاء بلاد الشام، وكان لتكليف العباسيين للموالي في إدارة الأمور

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢، ص٢٤٧؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج٩، ص١٧٣؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨٣.

<sup>(2)</sup> السمعاني: الأنساب، ج١، ص٢٣٧-٢٣٨.

<sup>(3)</sup> ينظر ترجمته في: ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص٢٦٦؛ وكيع: أخبار القضاة، ج٣، ص٢٤١؛ الكندي: الولاة والقضاة، ص٢٥٧–٤٥٨؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٤٥، ص٧٥؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠، ص٣٠٥؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٦، ص٠٠٠؛ ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر، ص٣٢، ٢١٢؛ أبو يعلى الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ج١، ص٠٥٠؛ الزركلي: الأعلام، ج٣، ص٢٩٢.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٨، ص٤٤٧.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ج٢٤، ص٤٠٤، ٤١٤.

<sup>(6)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٠١.

<sup>(7)</sup> المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٢٩٨.

<sup>(8)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص١٤٦.

في بلاد الشام أثراً كبيراً في تزايد أعدادهم(1)، وبرز منهم منذ عهد المعتصم (117-777) في بلاد الشام أثراً كبيراً في تزايد أعدادهم (118-77) ويرز منهم منذ عهد المعتصم (118-77) الأتراك؛ الذين أصبحوا كبار الإداريين، وتملكوا المنازل والضياع (118-77).

وانخرط الموالي في المجتمع، رغم عدم خلو الأمر من نظرة انتقاص لهم، إذ لم يعدوا عرباً خلصاء (۱۳)، فعندما زار أبو جعفر المنصور بيت المقدس في عام (۱۱۱هـ/۷۸۰م)، وقابله هناك العالم الليث بن سعد (ت: ۱۷۰هـ/۲۹۸م)، أعجب المنصور بما رأى من شدة ذكائه، فعرض عليه أن يوليه إمارة مصر، فاعتذر الليث متعللاً بضعفه، وأنه "رجل من الموالي" (٤).

وكان من الموالي التجار والكتاب والفلاحون والصناع والعمَّال، ومنهم من برز في الجيش وفي العلوم الإسلامية والعربية وسواها، وقد انتسب بعضهم إلى القبائل التي والاها فصار يسمى بالطائي والشيباني والتميمي إلى آخر ذلك بالولاء(٥).

#### ج. الوافدون من الزهاد والمرابطين والعلماء.

شهدت فترة الدراسة قدوم عدد كبير من المسلمين الوافدين إلى فلسطين وبيت المقدس للاستقرار بها، والعيش فيها، وقد تتوعت أصنافهم وغاياتهم، فكان منهم الزهاد والمتصوفة، الذين تضافرت عوامل عدة شجعت على قدومهم إلى فلسطين، منها: عظيم أجر الصلاة في المسجد الأقصى، وانتشار أحاديث فضائل الشام بالعموم وفلسطين والأقصى على الخصوص، ومن هذه الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"(1).

ويبدو أن رغبتهم في فلسطين ليكونوا الأقرب إلى الخلاص من الدنيا وفتنها، ففي الحديث أنها ستكون أرضاً للمحشر والمنشر (٢)، وتعددت وانتشرت الأحاديث التي ترغب في الإقامة في بيت المقدس وقرب المسجد الأقصى لدرجة أن بعضها جعلت من يدفن في

<sup>(1)</sup> نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ص٢٩٩.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص١٣٤.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص١٣٥-١٣٦.

<sup>(4)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص٣٠٨.

<sup>(5)</sup> مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٤٦.

<sup>(6)</sup> البخاري: الجامع الصحيح، ج٣، ص٤٤؛ مسلم: صحيح مسلم، ج٤، ص١٢١؛ ابن حنبل: المسند، ج١١، ص١٦٠. المبند، ج١١، ص١١٦.

<sup>(7)</sup> ابن حنبل: المسند، ج٥٤، ص٥٩٧.

بيت المقدس فكأنما دفن في السماء وغيرها الكثير الذي يعلي من شأن الإقامة ويضمن للمقيم فيها الرزق والشهادة فضلاً عن دخول الجنة (١). وقد أحصى أحد الباحثين ستة من الكتب التي أُلفت في فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى خلال فترة الدراسة، وخصوصاً في القرن  $(7a/pa)^{(7)}$ .

وقدم العابد المجاهد إبراهيم بن أدهم (ت: ١٦١هـ/٧٧٨م)، إلى فلسطين من بلخ بعد أن كان من أمرائها، قدم فلسطين ، وطاف مدنها طلباً للحلال، يبحث عن قوت يومه، فأقام بعكا وعسقلان وغيرها من مدن وثغور الشام<sup>(٦)</sup>، وكان "مرابطاً غازياً يصبر على الجهد الجهيد والفقر الشديد"<sup>(٤)</sup>.

كما كان لتعدد مواضع الثغور والرباط، أثر واضح في جلب أعداد كبيرة من المتطوعة للمرابطة في الثغور البحرية، مثل: قيسارية وأرسوف ويافا عسقلان وغزة (٥)، وشجع على هذه الحركة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة من فضل المرابطة في هذه الثغور، حتى أن بعضها ذكر مواضع وثغور محددة، ونقل ابن الفقيه (ت: نحو ٣٤٠هـ/ ٩٥١م)، عن عمر بن الخطاب قوله: "لولا أن تعطّل الثغور وتضيق عسقلان بأهلها لأخبرتكم بما فيها من فضل "(١).

وكذلك وفد إلى فلسطين واستقر بها عدد كبير من العلماء يطلبون العلم ويعلمون الناس والطلبة، وهو ما سيتضبح في الفصل التالي.

وفي تلخيص للحالة الدينية لأهل فلسطين ذكر البشاري المقدسي أن "مذاهبهم مستقيمة، أهل جماعة وسنة"( $^{(}$ ).

<sup>(1)</sup> انظر: ابن الجوزي: تاريخ بيت المقدس، ص٦٥.

للمزيد حول مكانة فلسطين ومقدساتها عند المسلمين، ينظر: الضياء المقدسي: فضائل بيت المقدس، ص٣٩- ٩٦؛ الشهاب المقدسي: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، ص٣٥-٥٠١؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٢-٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> شهاب الله بهادر: معجم ما ألف في فضل وتاريخ المسجد الأقصى، ص١٩ وما بعدها.

<sup>(3)</sup> أبو نعيم: حلية الأولياء، ج٧، ص٣٦٨ وما بعدها.

<sup>(4)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٦، ص٢٤.

<sup>(5)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٢٥٥؛ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة، ص١٨٨؛ وعن الرباط في عسقلان ينظر: البغدادي، مراصد الاطلاع، ج٢، ص٩٤٠.

<sup>(6)</sup> مختصر كتاب البلدان، ص١٠٣.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

ومن خلال العرض السابق، نكون قد وقفنا على غالبية العناصر العربية وغير العربية التي كونت الأغلبية السكانية من المسلمين خلال فترة الدراسة، وتبيّن استمرار جاذبية العامل الديني ودوره في جذب عناصر جديدة إلى المجتمع، رغم ما طرأ من تغير في نظام الحكم، واختلاف في المكانة السياسية، وبعد عن حاضرة الخلافة.

#### ثانياً: أهل الذمة.

تألف أهل الذمة في فلسطين من ثلاث مجموعات دينية، هي النصارى والسامرة واليهود، ولم يكن في فلسطين مجوساً أو صابئة (١)، وتفصيل الحديث عنها كالتالي:

#### أ. النصاري.

بعد أن أتم المسلمون الفتح، "انتهى العهد الوحيد الذي كان فيه النصارى أكثرية ساحقة في فلسطين، كما تعرّب نصارى فلسطين مع مرور الزمن" (١). وهو خلاف ما يذكره الباحث خليل عثامنة، متابعاً في ذلك فيليب حتى، ببقاء النصارى غالبية سكانية طوال القرون الثلاثة التي أعقبت الفتح (٦).

ويمكن القول أن أعداد النصاري بدأت في التناقص نتيجة تضافر عدة عوامل، منها:

- (١) إسلام معظم القبائل العربية التي كانت مقيمة قبل الفتح (١).
- (٢) إسلام بعض القبائل والجماعات غير العربية كبني الأزرق وبني نبه (٥).
- (٣) كما ساهم في ذلك مقتل وهروب<sup>(١)</sup> وجلاء أعداد كبيرة من الجاليات والحاميات الرومية (البيزنطية) بعد الفتح، كما نصت اتفاقيات الصلح، ومنها العهدة العمرية التي جاء فيها "وعليهم [أي أهل إيلياء] أن يخرجوا منها الروم واللصوت [اللصوص]، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن "(٧).

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.4. (2)

<sup>(3)</sup> فلسطين في خمسة قرون، ص١٤٣٠.

<sup>(4)</sup> محمد عزب دسوقي: القبائل العربية في بلاد الشام، ص١٦٠.

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها، ص١٤٦؛ المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج١، ص٢٩٨.

<sup>(6)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج١، ص١٧، ١٩؛ المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص ٢٨، ٢٩،٤٥، ٥٣.

<sup>(7)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص٤٤٩.

وفي ذلك يقول الأب د. حنا كلداني: "من الثابت أنه بعد الفتح العربي تمّ جلاء العنصر البيزنطي من فلسطين، إلا أنه لا يجوز المبالغة في ذلك، فقد احتفظت فلسطين بعدد من سكانها اليونانيين في المدن الساحلية"(١).

(٤) ومن العوامل المهمة التي أدت لتناقص أعداد النصارى، تتابع هجرة القبائل العربية المسلمة من الجزيرة، كذلك موجات إسلام واسعة لاحقة، مثل إسلام كثير من نصارى بيت المقدس أثناء خلافة عمر بن عبد العزيز  $(99-1.18/47-710)^{(7)}$ .

ويمكن الوقوف على العناصر غير العربية التي شكلت طائفة النصارى، من اللغات التي كانت تقرأ بها مزاميرهم، فحسب المصادر النصرانية المعاصرة لفترة الدراسة، فإن النساك الذين عاشوا في الصوامع على جبل الزيتون (طور زيتا)، كان منهم أحد عشر فرداً مهمتهم قراءة المزامير باليونانية، وستة لقراءتها بالسريانية، وخمسة باللاتينية، وأربعة بالجرجانية، واثنان بالأرمنية، وواحد بالعربية (٣).

وذكر برنارد الحكيم (Bernard The Wise) الذي زار فلسطين عام (٣٥هه/٨٦٧م)، وجود دير باسم القديس جورج<sup>(1)</sup>، في مدينة لُد (Diospolis)<sup>(0)</sup>، وقد كان المشرف على بناء الرملة في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كاتب نصراني من أهل لُد<sup>(1)</sup>.

وقد أسهب برنارد الحكيم في وصف كنائس القدس، متحدثاً عن أربع كنائس مرتبطات ببعض تم بناؤها تبعاً للجهات الأربع ( $^{()}$ )، وتحدث عن كنيسة القديس سيمون المقامة على جبل صهيون، وبقربها كنيسة أخرى باتجاه الشرق، وعلى الجبل المجاور لقرية بيت عينا من أعمال بيت المقدس، أقيم دير وفيه الكنيسة التي بها قبر لازورس ( $^{()}$ ). أما ويلبالد (Willibald) الذي زار فلسطين في الفترة ( $^{()}$  -  $^{()}$  المقدس، فذكر عددا أكثر من الكنائس في بيت المقدس، في وادى جهنم وعلى جبل طورزيتا، وأخرى على جبل الجلجلة ( $^{()}$ ).

Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.6. (1)

<sup>(2)</sup> هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص٢٠٧.

S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726. (3)

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26. (4)

Willibald, The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, p.20.(5)

<sup>(6)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٩.

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26. (7)

Ibid., p.28.(8)

Travels of Willibald, Early Travels in Palestine, p.17-18.(9)

وفي بيت لحم، وُصفت كنيسة القديسة مريم بأنها "كبيرة جداً" ووصف سرداباً فيها<sup>(۱)</sup>، وقد وصفها البشاري المقدسي (ت: نحو ٣٨٠هـ/٩٩م) بأنه "ليس بالكورة مثلها"<sup>(۲)</sup>، وهي تعرف اليوم باسم كنيسة المهد<sup>(۳)</sup>. وعلى بعد ميل من بيت لحم كان دير الرعاة المقدسين<sup>(٤)</sup>.

وكان في قيسارية كنيسة، وحشد من النصارى<sup>( $\circ$ )</sup>. وفي غيرها من المدن الساحلية تواجد أعداد من النصارى في غزة ومينائها ميماس، وكذلك عسقلان<sup>( $\tau$ )</sup>.

وفي تقرير عن المعاهد الدينية في الأرض المقدسة يعود تاريخه إلى عهد هارون الرشيد (وفي تقرير عن المعاهد الدينية في الأرض المقدسة يعود تاريخه إلى عهد هارون الرشيد (مدر المبات مدر واثنا عشرة راهباً، وعلى بعد ميل منها دير وكنيسة فيهما ثماني راهبات (x).

ومما يجدر ملاحظته، أن كثرة الكنائس التي ظلت قائمة، لا يعني أغلبية سكانية لأهلها، إنما هي من بقايا العهد البيزنطي<sup>(^)</sup>، ويظهر ذلك جلياً في الأسماء والأحداث التي ارتبطت بها، والواردة في رحلتي ويلبالد وبرنارد الحكيم سابقة الذكر.

وظل النصارى يمارسون شعائرهم وطقوسهم الخاصة بهم طوال فترة الدراسة، ومنها تعيين بطريركاً لكرسي بيت المقدس، كما يظهر من مواضع عدة في تاريخ ابن البطريق<sup>(۹)</sup>.

وقد تعددت مذاهب نصارى الشام، واشتهر بينهم مذهبا اليعاقبة (Jacobites) والملكانية (The Orthodox Chalcedonian). وقد اختلفوا حول طبيعة المسيح بين اللاهوت والناسوت أي الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، فكان اليعاقبة من القائلين باتحاد الطبيعتين (۱۰۰)، وكان أغلب نصارى فلسطين من اليعاقبة القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح، على خلاف الملكانية التي اتبعت

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.29. (1)

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢.

Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446. (3)

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.29. (4)

Willibald, The Travels of Willibald, Early Travels in Palestine, p.17.(5)

Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446. (6)

<sup>(7)</sup> القس أسعد منصور: تاريخ الناصرة، ص٤١-٤.

<sup>(8)</sup> ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص١٩.

<sup>(9)</sup> التاريخ المجموع، ص٤٩، ٥٤، ٦٠، ٦١، ٦٢،

<sup>(10)</sup> نقولا زيادة: فلسطين من الإسكندر إلى الفتح العربي الإسلامي، الموسوعة الفلسطينية، مج٢، ص٢١٢.

كنيسة القسطنطينية (١)، وتعد ملكانية فلسطين رغم صغرها من أكبر الطوائف الملكانية في الشام (٢)، وقد كانت هذه الطوائف في حالة من العداء والكراهية لبعضهم، وعدت كل طائفة مخالفيها من الهراطقة المبتدعة ( $^{(7)}$ ).

#### ب. السامرة.

لقد اهتمت المصادر العربية بتوفير معلومات عنهم، وإجمالاً لهذه المعلومات، فإن السامرة إحدى طوائف اليهود، وبعض اليهود يعدهم مبتدعة أو كفاراً (١٠)، ويتميزون بأن لهم اعتقادات وطقوس دينية واجتماعية تخالف سائر اليهود (٥).

وتتخذ السامرة من جبل جرزيم (كريزيم) $^{(7)}$  أو  $(غريزيم)^{(7)}$  بنابلس قبلة لها $^{(8)}$ ، وتعتقد أن نابلس هي بيت المقدس $^{(9)}$ .

وعن تواجدهم وأعدادهم فترة الدراسة، فقد كان مركزهم الأساسي وأكثر تواجدهم في نابلس، حتى عدتها بعض المصادر "مدينة السامرية"(١٠)، وذكر على وجه التحديد في قرية بيت ماما(١١).

ومن أماكن تواجدهم الأخرى يُبنا والرملة، ويفهم من نص اليعقوبي أنهم كانوا وحدهم المسموح لهم من أهل الذمة العيش في الرملة في (ق ٢هـ/٩م)، إذ ذكر أن الرملة "ذمتها سامرة"

Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.4.

(2) إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص١٣٢.

(3) يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس، ص١١٧.

(4) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص١١٠.

(5) الشهرستاني: الملل والنحل، ج١، ص٢١٧–٢١٨.

(6) ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٥٥٥.

(7) الشهرستاني: الملل والنحل، ج١، ص٢١٨.

(8) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ، ج١، ص١١٠.

(9) المسعودي: مروج الذهب، ج١، ص٥٩؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٥٨.

(10) اليعقوبي: البلدان، ص١١٦؛ الاصطخري: مسالك الممالك، ص٥٨؛ المسعودي: مروج الذهب، ج١، ص ٥٨-٥٩؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٥٩؛ الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، شيخ الربوة: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ص٢٠٠.

(11) البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣.

<sup>(1)</sup> إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص١٣٢؛ خليل عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص١٣١؛

ولم يعدد معهم أحد من أهل الذمة (۱)، أما ابن حوقل (ت: ۳۳۱هـ/۹٤۲م)، فعند حديثه عن جند فلسطين لم يذكر من تعداد أهل الذمة فيه سوى أن في الرملة نحو خمسمائة سامري (۲).

وأورد المسعودي أن في عام (٣٣٦هـ/٩٤٣م)، كان السامرة يسكنون "في قرى متفرقة، مثل القرية المعروفة بعارا، وهي بين الرملة وطبرية، وغيرها من القرى إلى مدينة نابلس"<sup>(٣)</sup>. وقد وافقه البشاري المقدسي، فذكر أن تواجد السامرة في فلسطين ويمتد حتى طبرية من جند الأردن<sup>(٤)</sup>.

وذكر بنيامين التطيلي (ت: ٦٩ هـ/١٧٣ م) أثناء زيارته لفلسطين، أنه كان في قيسارية نحو مئتين من السامرة، أما في عسقلان فكانوا نحو ثلاثمائة ألى ويبدو أن إقامتهم في عسقلان كانت بعد القرن الثالث، فاليعقوبي الذي عدد أماكن تواجدهم في كل من نابلس والرملة ويبنا، لم يذكر لهم وجوداً فيها (١)، ومن المحتمل أن تكون طائفة سامرية في قيسارية أثناء فترة الدراسة كامتداد لوجودهم بها قبل الفتح الإسلامي (٨).

أما مذاهبهم، فوفق المصادر الإسلامية، هم صنفان مختلفان؛ أحدهم يقال له الكوشان (Kushanians)، والآخر الدوستان (Dustanians)، وإن كانت المصادر المتاحة لا تبين سبب هذه التسميات، إلا أنها تفرق بينهما بأن الكوشانية يقرون بالآخرة وأن الثواب والعقاب فيها، أما الدوستانية فتعتقد أن الثواب والعقاب في الدنيا، فضلاً عن اختلافات أخرى في الأحكام والشرائع (۱۰).

وفي فترة الدراسة وقع خلاف كبير بين الطائفة السامرية، وكان سبب ذلك أنهم اختلفوا على التقويم وتحديد موعد صيامهم، فانقسموا إلى قسمين، ثم حكَّموا بينهم مجموعة منهم رجحت صواب تقويم على آخر، وبذلك انتهى الخلاف بينهم (١١).

<sup>(1)</sup> البلدان، ص١١٦.

<sup>(2)</sup> صورة الأرض، ص٥٩.

<sup>(3)</sup> مروج الذهب، ج١، ص٥٥.

<sup>(4)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

<sup>(5)</sup> رحلة بنيامين التطيلي، ص٢٤٢.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص٢٦١

<sup>(7)</sup> البلدان، ص١١٦.

<sup>(8)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٧.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ص١٦٣؛ المسعودي: مروج الذهب، ج١، ص٥٩؛ وانظر: التنبيه والإشراف، ص١٨٢.

<sup>(10)</sup> الشهرستاني: الملل والنحل، ج١، ص٢١٧-٢١٨؛ وانظر:

Jams A. Montgomery, The Samarians, p.258.

<sup>(11)</sup> أبو الفتح السامري: كتاب التاريخ عن الآباء، ص١٨٣.

#### ج. اليهود.

والمعلومات عن أعداهم وأماكنهم فترة الدراسة شحيحة للغاية، ويبدو أن أعدادهم في هذه الفترة كانت قليلة جداً، مقارنة بالسامرة، إذ ندر ذكرهم في المصادر المتاحة، وذلك أنهم كانوا منبوذين ومشتتين قبل الفتح الإسلامي، وقد نُقل عن المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس قوله: "إلى هنا ينتهي تأريخ الإسرائيليين كأمة، فإنهم بعد خراب أورشليم تفرقوا في جميع بلاد الله، وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيها ...وإن الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم "(۱).

وأقرب الإحصاءات لفترة الدراسة عن أعداد اليهود ذكرها الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي (ت: 0.79 من اثناء زيارته لفلسطين، فجميع ما عدده من يهود في مدن جند فلسطين يقل عن ألف شخص، كان توزيعهم كالتالي: الرملة  $(0.7)^{(7)}$ , قيسارية (نحو  $0.7)^{(7)}$ , بيت المقدس  $(0.7)^{(1)}$ , عسقلان  $(0.7)^{(1)}$ , من الرابيين أو الربّانيين و  $(0.7)^{(1)}$ , من القرائيين أو الربّانيين أو الربّانيين و  $(0.7)^{(1)}$ , ونواجد أعداد قليلة جداً منهم كصباغين في كل من بيت لحم (أحد عشرة يهودياً)، وبيت جبرين (ثلاثة يهود) $(0.7)^{(1)}$ , وفي أد (يهودي واحد) $(0.7)^{(1)}$ , وكذلك يافا (يهودي واحد)، ونوبا (يهودي واحد)

وعليه يمكن التأكيد أن اليهود وخلال فترة الدراسة، كانوا أقل بكثير من الأعداد التي قدمها بنيامين التطيلي (ت: 0.79 هـ 0.79 التي من المفترض أنها نتيجة أكثر من ثلاثة قرون من التكاثر والتوالد، كما يمكن الاستتتاج أن تواجدهم الضعيف كان في قيسارية وبيت المقدس وعسقلان، فأما الرملة فكانت "ذمتها سامرة" خلال (0.78

أما في بيت لحم وبيت جبرين ولد ويافة، فلا تدل أعدادهم ومهنتهم الموحَّدة كصباغين، على تواجدهم كفئات مستقرة أو طائفة دينية، وربما يكونوا انتقلوا من مدن أخرى وأقاموا مؤقتاً بهذه

<sup>(1)</sup> محمود بن عبد الرحمن قدح: موجز تاريخ اليهود، مجلة الجامعة الإسلامية، ع١٠٧، ص٢٦٠.

<sup>(2)</sup> رحلة بنيامين التطيلي، ص٢٦١.

<sup>(3)</sup> ص۲٤۲.

<sup>(4)</sup> ص۲٤۸.

<sup>(5)</sup> ص۲٦۲.

<sup>(6)</sup> ص ۲۵٦.

<sup>(7)</sup> ص۲٤٢.

<sup>(8)</sup> ص ۲٦١.

<sup>(9)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦.

المدن للعمل كصباغين، وقد ذكر البشاري المقدسي قبل بنيامين التطيلي بقرنين، أن أكثر الصباغين والدباغين في فلسطين من اليهود<sup>(۱)</sup>.

ولا تحفل المصادر بكثير أخبار عن اليهود فترة الدراسة، سوى أنه في حوالي عام (Yeshiva) انتقل المجلس اليهودي الأعلى المعروف باسم يشيفا (Yeshiva) والذي يرأسه الغاؤون (Gaon)، الذي يماثل البطرك عند النصارى، انتقل من طبرية إلى بيت المقدس (۲).

أما مذاهبهم، فكان معظم يهود فلسطين على مذهب الرابيين (Rabbanites)<sup>(٣)</sup>، واليهود الرابيون هم الذين لا يتقيدون بالعمل بالنصوص التوراتية، ويتبعون آراء الأحبار في أحكامهم أعلى ألم المنابقة الرابيون هم الذين المنابقة المناب

وفي أوائل العهد العباسي، وتحديداً في خلافة أبي جعفر المنصور ( $^{(7)}$ - $^{(8)}$ - $^{(7)}$ )، نشأت في العراق فرقة العنانية، على يد عنان بن داود رأس الجالوت (Exilarch) وترجع بعض الروايات تأسيس العنانية إلى فشل عنان في الوصول إلى رئاسة الجالوت، بعد أن عُين أخوه في هذا المنصب بدلاً منه  $^{(7)}$ ، وهي الرواية التي تشكك في صحتها بعض المراجع اليهودية  $^{(A)}$ .

وذكر المقريزي في مخالفته لليهود سبباً آخر يبدو أنه الأقرب للصواب، وهو أن عنان كان من علماء يهود الشرق، وقدم إلى بغداد في عهد المنصور فوجد اختلافاً كبيراً بين ماعنده وعندهم ، "فتجرد لخلافهم وطعن عليهم في دينهم، وإزدري بهم"(٩).

<sup>(1)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

S.D. Goitien: Al-Kuds - history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.(2)

Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446.(3)

<sup>(4)</sup> المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج٤، ص٣٨٢.

Leon Nemoy: Anan Ben David, Encyclopaedia Judaica, vol. 2, p.127; (5) Gil, A history of Palestine, 634-1099, p778.

<sup>(6)</sup> رأس الجالوت (Exilarch): لقب رئيس الطائفة اليهودية في العراق قبل الفتح الإسلامي وبعده، وكلمة رأس الحالوت، هي اللفظ العربي للكلمة الأرامية ريش جالوتا (resh galuta) والتي تعني رئيس المنفى.

Neusner: Exilarch, Encyclopaedia Judaica, vol. 6, p.600

<sup>(7)</sup> يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ص ١٠٤؛ Gil, A history of Palestine, 634-1099, p779.

Lasker and Citonne: Karaites, Encyclopaedia Judaica, vol. 11, p.787. (8)

<sup>(9)</sup> المواعظ والاعتبار، ج٣، ص٢٥٠.

وقد عرفت العنانية فيما بعد باسم القرائيين (Karaites)، وقد دعت إلى التمسك بالشريعة المكتوبة وحدها، ورفضت التلمود، وكانوا من المتشددين في ذلك (١)، أما ما ذكر في بعض الكتب والمراجع العربية والأجنبية من حدوث موجة هجرة للعنانية نحو فلسطين في أواخر القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي (7)، فهي معتمدة على مصادر متأخرة من القرائين، ولا تستحق التصديق، وربما انتقل بعض الأفراد من القرائين إليها أواخر فترة الدراسة في منتصف القرن الثالث للهجرة، بما يوافق الثلث الثاني من القرن التاسع (7).

لكن المؤكد أن نفوذ رئيس الطائفة في فلسطين لم يكن واسعاً كما في العراق، وأن فرقة القرائين لم تلق ترحيباً من اليهود هناك، حيث سافر هارون بن مئير رئيس طائفة الربانية في فلسطين (قبل: ٣٣٨ه/٩٥٠م) (٤) إلى العراق، "وجدَّ لدى الربانيين ليسعوا بما لديهم من الوسائل في دار الخلافة انتصاراً لفرقتهم"(٥). وتميز يهود فلسطين عن غيرهم من اليهود بأن "زعموا أن العزير ابن الله تعالى، وأنكر أكثر اليهود هذا القول"(١).

ونخلص من هذا إلى عدم حدوث تغير في أعداد السكان اليهود طيلة فترة الدراسة، وأنهم كانوا طائفة غير مؤثرة في غيرهم من طوائف اليهود المشتتين. وأن معظمهم كان من الرابيين.

وبعد هذا العرض، فقد باتت عناصر المجتمع الفلسطيني خلال فترة الدراسة واضحة، وتبين أيضاً التنوع العرقي والديني لمجموع السكان، مع محافظة المسلمين على أكثريتهم التي استمدوها من العرب، وأن اليهود كانوا أقل أهل الذمة عدداً وأثراً في المجتمع.

Lasker and Citonne: Karaites, Encyclopaedia Judaica, vol. 11, p.787. (1)

وانظر، عبد المجيد همو: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، ص١١١-١١٣٠.

<sup>(2)</sup> يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ص٤٠١؛

<sup>;</sup> Albert M. Hyamson, Palestine, the Rebirth of an Ancient People, p.16

Lasker and Citonne: Karaites, Encyclopaedia Judaica, vol. 11, p.787.

Eliyahu Ashtor and others: Jerusalim – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, (3) p.156.

Ibid, vol. 11, p.156. (4)

<sup>(5)</sup> يوسف رزق الله غنيمة: نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ص١٠٥.

<sup>(6)</sup> المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج٤، ص٣٨٦.

#### المبحث الثاني

### الأحوال العامة للمجتمع

# الكوارث الطبيعية وأثرها على المجتمع.

أصيبت فلسطين بعدد من الكوارث الطبيعية خلال فترة الدراسة، مما كان له الأثر الواضح على المجتمع في كافة النواحي، وتمثلت هذه الكوارث خلال فترة الدراسة بالزلازل والأوبئة.

وربما تكون أول كوارث هذه الفترة، قد حدث في عهد الخليفة المنصور (١٣٦- ١٣٦هـ/١٠٤ - ٧٧٥م)، حيث انفرد المؤرخ البيزنطي ثيوفانس (Theophanes)، بالحديث عن زلزال قوي ضرب فلسطين في (١٤ شوال ١٣٩هـ/٩ مارس ٧٥٧م)<sup>(١)</sup>، ولم يفصل في أحداث هذا الزلزال أو نتائجه.

ومع أن هذا الزلزال وصف بأنه "ليس بالصغير"، يبدو أنه كان بعيداً عن بيت المقدس، ففضلاً عن عدم ذكر المصادر الإسلامية له، فإن أهل بيت المقدس طلبوا من المنصور أثناء زيارته الأولى لها في عام (١٤١هـ/٧٥٨م)، أن يصلح لهم المسجد الأقصى من أثر زلزال عام (١٣٠هـ/٧٤٧م) (٢)، ولم يذكروا الزلزال الذي ذكره ثيوفانس (Theophanes).

وحل بفلسطين زلزال ثان، أثناء خلافة المهدي في العام (١٥٨هـ/٧٧م)<sup>(۱)</sup>، وتأثرت به بيت المقدس، فتهدمت أجزاء من المسجد الأقصى، والإصلاحات التي أجريت في عهد المنصور، ويبدو أنه كان عنيفاً مما أدى لمقتل كثير من سكان بيت المقدس، وبالتالي أثر على عدد المصلين في المسجد الأقصى في حينه، فحين قدم الخليفة المهدي، لزيارة بيت المقدس في عام (١٦٣هـ/٧٧٩م)، رأى أن المسجد قد "خلا من الرجال"<sup>(٥)</sup>.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.133. (1)

<sup>(2)</sup> مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ٢٨١؛ الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص١٧٦.

<sup>(3)</sup> للمزيد حول زلزال عام (١٣٠ه/٧٤٧م)، ينظر: المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص١٠٥-١٠٦؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٢، ص٧٠٥-١٤؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٨، ص ٢٩؛ خالد الخالدي: الزلازل في بلاد الشام (القرن ١-١٣ه/٧-١٩م)، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، مج١٦، ع١، ص ٢٧؛

<sup>(4)</sup> عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، ص١١٩.

<sup>(5)</sup> مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ٢٨١؛ الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص١٧٦.

ومن شدة الزلزال سقط جميع الجزء المسقوف من المسجد الأقصى، حتى قدر مستشارو الخليفة المهدي أن جميع ما في بيت المال لا يكفي لإعادته كما كان $^{(1)}$ ، كما تأثرت كنيسة القيامة بهذا الزلزال $^{(1)}$ ، ولا شك أن هذا الزلزال قد أثر على السكان بشكل أو بآخر.

ومن أشكال الكوارث الطبيعية التي حلت بأهل فلسطين، ما ذكره البلاذري عن "طاعون جارف" حدث في أول عهد الرشيد (١٧٠-١٩٣هه/١٩٣هم)، "ربما أتى على جميع أهل البيت"، وكان من نتائجه الأخرى أن تعطلت الأرض وتوقفت المزارع، لعدم وجود من يزرعها، فبعث الرشيد أحد قواده، وهو هرثمة بن أعين الذي استأجر المزارعين لفلاحتها وعمارتها، ونقلت ملكيتها إلى الدولة(٣).

وتحدث أحد المصادر السامرية، عن غزو موجة من الجراد قبل خلافة الأمين (١٩٣هـ/١٠٩م)، "غطى وجه الأرض من البحر وإلى الأردن، وأكل كل ما على الأرض من خضير وعشب، ولم يبق شيء على وجه الأرض، وبقيت الأرض خالية"(٤).

وفي عهد المأمون (١٩٨ه-/١٨٣هم)، اجتاحت أسراب الجراد فلسطين، فأصاب الناس الجوع الشديد، ومات كثير من الناس، وترك السكان بيت المقدس، ولم يبق فيها من المسلمين إلا النفر القليل، مما شجع بطرك كنيسة القيامة على اغتنام فرصة غياب المسلمين عن المدينة ليزيد في حجم قبة كنيسة القيامة خلسة (٥). ولم يكن الأمر مقتصراً على بيت المقدس، فقد مات في هذا البلاء كاهن كبير من السامرة، وغيره من علمائهم وأئمتهم، وكان الناس لا تنفك عن حفر القبور على الطرق لدفن الموتى بشكل جماعات (٦).

وهذه الأوبئة تعد قليلة في فترة الدراسة إذا ما قورنت بالعهد الأموي، فقد أحصى أحد الباحثين سبعة طواعين أصابت فلسطين في صدر الإسلام (١)، وهذا ما لاحظه الخليفة المنصور في أوائل العهد العباسي، حين قال لأحد قادة الشام مفتخراً: "ألا تحمدون الله تعالى إذ رفع عنكم الطاعون في ولايتنا!"(^).

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٨.

<sup>(2)</sup> نعمان محمود جبران: القدس في العصرين العباسي والفاطمي، القدس عبر العصور، ص١١٥.

<sup>(3)</sup> فتوح البلدان، ص١٦٣.

<sup>(4)</sup> أبو الفتح السامري: التاريخ عن الآباء، ص١٨٤.

<sup>(5)</sup> ابن البطريق: التاريخ المجموع، ص٥٥.

<sup>(6)</sup> أبو الفتح السامري: التاريخ عن الآباء، ص١٨٥.

<sup>(7)</sup> هاني أبو الرب: تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، ص١٩٩-٢٠٠.

<sup>(8)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص٢٤٦.

ومن الكوارث التي كانت تصيب السكان والممتلكات هي الحرائق الهائلة، ففي عام (٨٥١هم)، شبت النيران في مدينة عسقلان، "أحرقت البيوت والبيادر وهرب الناس، ولم تزل تحرق إلى ثلث الليل"، ولا تفصل المصادر في سببها(١).

وقد كان أثر هذه الكوارث والأوبئة، يمتد إلى قطاعات واسعة من الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية التي ارتبطت بهذه الفئات.

# علاقة أهل الذمة بالمجتمع والسلطة.

يمكن القول أن العلاقات التي ربطت بين أبناء المجتمع، مسلمين وأهل ذمة، كانت في غالب وقتها تتسم بالإيجابية التي اقتضت حالة من العيش المشترك، والسلم المجتمعي على قاعدة الحقوق والواجبات.

وأبرز ما يؤكد القول السابق خلال فترة الدراسة، شهادة معاينة قدمها برنارد الحكيم (Bernard The Wise)، كفقرة ختامية لتقرير زيارته لفلسطين عام (٢٥٣هـ/٨٦٧م)، يقول فيها: "إن المسيحيين والوثنيين [يقصد المسلمين] في سلام تام، وإذا مات جملي أو حماري الذي يحمل أمتعتي، وذهبت لبلد آخر لأحضر دابة غيرها، فإنني سأجد أمتعتي في مكانها لم تمسها يد. يقتضي قانون الأمن العام أنه إن وُجد أي مسافر غريب بدون ما يثبت شخصيته كرسالة أو علامة من ملك أو أمير، يوضع في السجن حتى يتبين أنه ليس بجاسوس "(٢).

ويفهم من بعض الإشارات الواردة في سيرة إبراهيم بن أدهم (ت:١٦١هـ/٧٧٨م) حين إقامته بفلسطين، أن العلاقات بين المسلمين والنصاري كانت هادئة وتعاونية، فهو ينظر بستاناً لنصراني في عسقلان، وزوجة هذا النصراني تعرف مسبقاً عن زهده وورعه (٣)، مما يدلل على علاقة مستقرة، يتبادل فيها المجتمع المعلومات بسلاسة.

وقد أولى الخلفاء العباسيون اهتماماً بالنصارى وقضاياهم<sup>(٤)</sup>، وحين زار المهدي بيت المقدس عام (٦٦هه/٧٧م)، فإنه استمع لشكوى راهبين من كنيسة القيامة، ضد بُطرك القدس إيليا الثانى، فعزله المهدى، وحين تبين للخليفة الهدف من وراء الشكوى، وهو طموح أحد الراهبين

<sup>(1)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٧، ص٢٣؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ص٢٩٠.

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.30. (2)

<sup>(3)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ، ج٧، ص٣٧٢.

<sup>(4)</sup> للتفصيل في ذلك، انظر: جان موريس فوبيه: أحوال النصاري في خلافة بني العباس، ص٤٣ وما بعدها.

في تولي المنصب بدلاً من البطرك المشتكى عليه، أعاده المهدي لمنصبه، وظل عليه حتى توفي (١).

وفي عام (٢١٦هـ/٨٣١م)، سمح المامون للنصارى بزعامة البطرك باسيليوس (Basilius) بإجراء بعض الإصلاحات في كنيسة القيامة التي تأثرت ببعض الزلازل<sup>(٢)</sup>.

وفي عهد المتوكل، وتحديداً عام (٢٤٦هـ/٨٦١م) رفع سامرة قرية بيت ماما، من كورة نابلس، يشكون ضعفهم وعجزهم عن أداء الجزية على خمسة دنانير، فخففها عنهم وصارت ثلاثة دنانير (٦).

ووفق المصادر النصرانية، ففي أواخر فترة الدراسة، (بعد ٢٥٦هـ/٨٦٩م)، كان ثيودوسيوس (Theodosius) قد أقيم بطركاً للقدس، وأثنى على المسلمين لسماحهم للنصارى ببناء الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية دون ضغوط أو تضييقات (٤).

وكان لنصارى بيت المقدس علاقات حسنة مع الإمبراطور شارلمان (٥) (Charlemagne) وكان لنصارى بيت المقدس علاقات حسنة مع الإمبراطور شارلمان (١٩٨٤هـ/ ١٩٨٤م)، نالوا من خلالها الهبات المالية (١٦)، كما أنه أسس في بيت المقدس نزلاً للحجاج الأوربيين، ومكتبة وعدداً من بيوت الرهبان (٧). وذكرت بعض المراجع أنه بنى أيضاً كنيسة العذراء التي يقوم على آثارها في هذا العصر كنيسة الدباغة (٨)، واستمر هذا التقليد حتى في عهد ابنه وخليفته لويس (Louis) الذي أمر أن تدفع كل ولاية من مملكته ديناراً لتلبية احتياجات نصارى القدس (٩).

<sup>(1)</sup> نعمان محمود جبران: القدس في العصرين العباسي والفاطمي، القدس عبر العصور، ص١١٢.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص١١٥.

<sup>(3)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٦٣.

S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.727. (4)

<sup>(5)</sup> شارئمان (Charlemagne): (۲۱ – ۱۹۸ه/ ۱۷۲۸)، أعظم ملوك أوربا في العصور الوسطى، من الأسرة الكارولينية، كان ملكاً على الفرنجة عام (۱۰۰هـ/۲۱۸م)، وبعد سنتين من حكمه عينته الكنيسة ليكون إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وقد عمل جاهداً لجعل أوربا الغربية تحت عقيدة وحكم موحدين. توينبي: قصة الحضارة، ج١٤، ص٢٢-٢٢٠.

<sup>(6)</sup> أينهارد: سيرة شارلمان، ص ١٤٠.

Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, (7) p.26.

<sup>(8)</sup> حنا عبد الله جقمان: جولة في تاريخ بيت لحم، ج١، ص١٣٠؛ عمر الصالح البرغوثي، خليل طوطح: تاريخ فلسطين، ص١٣١.

S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726. (9)

أما ما يذكر من سفارات وصلات جربت بين الخليفة هارون الرشيد والإمبراطور شارلمان وأن الرشيد أوكل إليه تُوِّجت بإرسال هدايا قيمة ومفاتيح كنيسة القيامة والقبر المقدس إلى شارلمان، وأن الرشيد أوكل إليه أمر حماية الأماكن المقدسة في بيت المقدس<sup>(۱)</sup>، فهي وفق ما ذكره عدد من الباحثين المحققين عرباً وأوربيين، لا تعدو أن تكون "أسطورة" مقدوح في صحتها وفي مصدرها، كونها مما انفردت به ثلاثة من المصادر اللاتينية التي يعتريها الضعف والخلل، ولم تذكرها المصادر العربية والسريانية والبيزنطية واللاتينية الأخرى، فضلاً عن كونها تخالف روح ذلك العصر (۱).

وقد لخص المؤرخ عبد العزيز الدوري، طعن الباحثين والمحققين في هذه المصادر، بأن المصدر الأول وهو كتاب "الأخبار الملكية" فمقتضب، ولا يساعد على تعيين الصلات، بينما قصد أينهارد في كتابه "سيرة شارلمان" تفخيم سيده ورفع اسمه، وفي الكتاب أخطاء كثيرة ولا يعتمد عليه. أما المصدر الثالث، وهو رواية الراهب سنت كول، فهو من كُتَّاب الأساطير (").

وقد تكون هذه السفارات قام بها عدد من التجار اليهود الذين كانوا يتكلمون عدة لغات، ويقومون بالتجارة بين فرنسا والأقطار الإسلامية، وكان التجار عادة ينتحلون صفة السفراء دون تقويض من الخليفة، لتسهيل مصالحهم (٤).

ورغم حسن المعاملة التي تمتع بها النصارى في غالب الأوقات، إلا أنهم كانوا يستغلون بعض الظروف الصعبة لمخالفة الاتفاقيات السابقة، فحين تعرضت فلسطين لغزو الجراد وهرب عدد كبير من السكان، في عهد المأمون (١٩٨-١٨٨هـ/١٨٣-١٨٣م)، استغل بطرك بيت المقدس المسمى توما (Thomas) والمعروف بتمريق (Tamrikus) الفرصة، فأحضر أخشاب الأرز والصنوبر من قبرص، واستعان بأحد أثرياء نصارى مصر، وأجرى عملية ترميم وتكبير لقبة كنيسة القيامة، فلما رأى المسلمون ذلك، استشاطوا غضباً لأنه يخالف الاتفاق، وشكوه إلى عبد الله بن طاهر، والي مصر والشام آنذاك، فحبسه عبد الله، ثم دبًر البطرك وبنصيحة أحد المسلمين

<sup>(1)</sup> أينهارد: سيرة شارلمان، ص٥٠٠؛ ومن الذين نقلوا عن هذه المصادر: خليل سركيس: تاريخ أورشليم، ص١٣٠. حنا عبد الله جقمان: جولة في تاريخ بيت لحم، ج١، ص١٣٠.

<sup>(2)</sup> انظر: بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص١٨٨-١٨٩؛ عبد الحميد العبادي: صور وبحوث من التاريخ الإسلامي، ص٢٨٠ أينهارد: سيرة شارلمان، ص١٠٥-١٠٦ (هامش المحقق: عادل زيتون)، عبد العزيز الإسلامي، ص٢٨٠ أينهارد: سيرة شارلمان، ص١١٠-١٠١ ومن الباحثين الأجانب الذين ذكرهم الدوري: هلفن الدوري: العصر العباسي الأول، ص١١٦-١٠١؛ ومن الباحثين الأجانب الذين ذكرهم الدوري: هلفن المواري: العصر العباسي الأول، وبارتولد Bartold (مورخ ومستشرق روسي شهير)، ورنسيمان (محقق كتاب أينهارد)، وبارتولد Runciman

<sup>(3)</sup> العصر العباسي الأول، ص١١٨.

<sup>(4)</sup> بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص١٨٨-١٨٩؛ عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول، ص١١٨٠.

حجة يثبت فيها براءته فخرج من السجن، وكانت تقتضي هذه الحيلة أن يطلب البطرك من الشهود أن يبينوا حجم القبة السابق لعملية الترميم، ومقدار الزيادة فيها حتى يثبتوا أنه جرى تكبيرها، فلما لم يستطع الشهود إثبات ذلك أفرج عنه عبد الله بن طاهر (۱)، وهو الأمر الذي يدل على إنصاف النصارى في فلسطين رغم ارتكابهم ما يخالف ما هو متفق عليه.

لكن هذه السياسة التسامحية، لم تكن لتمنع بعض الاضطرابات والمضايقات في ظروف خاصة، كانت خارجة عن السيطرة.

وبعيداً عن تلك الضغوط المتعلقة بالسياسة المالية التي تم دراستها في الفصل السابق، وقد بان أنها أصابت الجميع، فقد ذكر مصدر سامري أن السامرة قد تعرضوا لمضايقة أمير فلسطين عبد الوهاب بن إبراهيم الذي يكنيه المصدر "أبو شندي"(1)، وذلك في عهد المنصور (101-108) ومن هذه المضايقات أنه أمر "متولي نابلس" بحرق المعبد الذي أقامه زينون، كما أنه فرض عليهم المال بسبب حرقه، وأوقع بين النصارى والسامرة بأن حرق كنيسة لهم فاتهموا السامرة بذلك، كما أنه حلق رأس رئيس الطائفة وفرض عليه غرامة كبيرة ساعده على أدائها أبناء طائفته(100).

ومن المؤكد أن هذا السلوك لم يكن يعبر عن سياسة الخلافة، كما أن ظلم هذا الأمير لم يكن مقتصراً على طائفة دون أخرى، إنما ابتلي به جميع أهل فلسطين، ووصفته المصادر الإسلامية بأنه "عسف أهلها"(٤)، و"خربها... ولم تحمد ولايته"(٥)، ولما اتصل خبره بالخليفة وتحقق من أمره عزله عن إمارة فلسطين كما تبين في الفصل السابق.

وانفرد المؤرخ البيزنطي ثيوفانس (Theophanes) (ت: ١٠١هـ/٨١٧م) بالقول أن المنصور وعند زيارته بيت المقدس، في المرة الثانية (١٥٤هـ/٧٧م)، أمر بوشم أسماء اليهود والنصارى على أيديهم، مما جعل كثيراً من النصارى يهربون إلى بلاد الروم عبر البحر (٦).

<sup>(1)</sup> ابن البطريق: التاريخ المجموع، ص٥٥.

<sup>(2)</sup> لم يقف الباحث على كنيته في المصادر الإسلامية والمسيحية المتاحة.

<sup>(3)</sup> أبو الفتح السامري: كتاب التاريخ عن الآباء، ص١٨٢.

<sup>(4)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٩٩.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٧، ص٣٠٣.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.133. (6)

ويرى عدد من الباحثين أن هذا الإجراء كان من أجل الجزية<sup>(۱)</sup>، لكن المؤرخ عبد العزيز الدوري يؤكد أنه في ظل عدم وجود روايات أخرى تدعمها، يكون من الصعب تصديقها<sup>(۲)</sup>، وفي حال صحت الرواية، فإن مثل هذه الإجراءات التي تقتضي ختم أو وشم المجزيين كانت نادرة الحدوث، ولم يذكرها الفقهاء الأوائل مثل أبي يوسف (ت: ۱۸۲هـ/۲۹۸م)، ويحيى بن آدم (ت: ۲۰۱۸هـ/۲۸۸م)، كما ذكر آدم متز (۳).

لكن المؤرخ والمستشرق جان موريس فييه (J. M. Fiey) الذي اهتم بالدراسات المتعلقة بالنصارى في المشرق، يرى أن مثل هذا الإجراءات التمييزية في تلك الحقبة، والتي انفردت بذكرها المصادر البيزنطية، تدل على أنها اقتصرت على النصارى القاطنين في المناطق الحدودية والتي كانت واقعة تحت الاحتلال البيزنطي سابقاً، من أجل حماية الجبهة الداخلية من الجواسيس والأعداء، ومن هذا المنطلق يمكن فهم وشم النصارى، على أنه للتميز بين المقيمين والوافدين، ليس أكثر وليس إجراءً عنصرياً (أ). وهو رأي وجيه، يعضده أن ثيوفانس لم يذكر بأن الوشم كان من أجل الجزية.

أما ما يذكره بعض الباحثين من ضرر واعتداءات على أهل الذمة رافقت فتنة الأمين والمأمون (١٩٣-١٩٨-١٩٨ه)، وثورة أبي حرب المبرقع اليماني (١٩٣-١٩٨هم)، وثورة أبي حرب المبرقع اليماني (١٩٣هـ/٨٤٨م)، ويصورونها على أنها اعتداءات ذات طابع طائفي موجه ضد النصارى أو السامرة (٥)، فهو حكم يفتقد الموضوعية، حيث أن الضرر الناجم عنها لم يكن ليصيب طائفة دون أخرى، فكان شأن المسلمين مثل شأن غيرهم .

وفي ذلك يقول أبو الفتح السامري في معرض حديثه عن فتنة الأمين والمأمون: "وكان السكان معهم من السامرة وغيرهم في شدة عظيمة وهائلة"<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> انظر: عبد العزيز الدوري: القدس في الفترة الإسلامية الأولى، أوراق في التاريخ العربي الإسلامي، ص١٦١؛ خليل عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص١٤٧؛

S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.

<sup>(2)</sup> القدس في الفترة الإسلامية الأولى، أوراق في التاريخ العربي الإسلامي، ص١٦١.

<sup>(3)</sup> الحضارة الإسلامية، ج١، ص٩٩.

<sup>(4)</sup> أحوال النصارى في خلافة بني العباس، ص٥٩.

John Macdonald: Samaritans- Late Roman to Crusader Period, Encyclopedia judica, (5) vol.17, p.724; ; Jams A. Montgomery, The Samarians, p.128,129.

<sup>(6)</sup> أبو الفتح السامري: كتاب التاريخ عن الآباء، ص١٨٤.

وحين استغلت بعض العصابات انفلات الأمور أيام ثورة أبي حرب، ودخلت بيت المقدس، فإن اعتداءاتها أصابت السكان من المسلمين والنصاري واليهود على حد سواء<sup>(۱)</sup>.

وفي العام (٢٣٥هـ/٥٠م) كتب المتوكل "إلى سائر الأقاليم والآفاق، وإلى كل بلد ورستاق"(٢)، بأن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم، وألزموا بالطيالسة العسلية، وبالزنانير الخاصرة لثيابهم كزنانير الفلاحين، وأن يحملوا في رقابهم عدة كرات من خشب، ومُنعوا من ركوب الخيل، وأن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب، تفريقا بين منازلهم وبين منازل المسلمين، ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين، ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين، ولا يعلمهم مسلم ونهى أن يظهروا في شعانينهم صليباً (١)، "إلى غير ذلك من الأمور المذلة لهم المهينة لنفوسهم "(١).

ورغم أن المؤرخين المسلمين يفصلون في هذه المحددات المفروضة على أهل الذمة (٥)، فيبدو أن الالتزام بها كان محدوداً وربما كان في أول صدور الأمر بها، ومما يقوي هذا الاحتمال أن المؤرخ النصراني ابن البطريق لا يطيل الحديث عنها، لكنه يؤكد أنه وعلى إثرها "نال النصارى أذاء شديد [كذا] وحزن وغم "(١).

ومما يجدر ذكره أن مثل هذه المحددات كان جزء منها مما نصت عليه عقود الصلح مع النصارى ( $^{(\vee)}$ )، فهي من جهة إحياء لاتفاقات سابقة ومن جهة أخرى كانت تصدر كردة فعل تجاه استغلال النصارى للنفوذ الواسع الذي أعطاهم إياه المتوكل في ظل خلافته، مما جعلهم يوقعون بينه وبين رعيته  $^{(\wedge)}$ .

S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.727. (1)

<sup>(2)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، ١٠، ص٣٤٥.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٤٠٣؛ ابن مسكويه: تجارب الأمم، ج٤، ص١١٨؛ ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٢٠١؛ ابن البطريق: التاريخ المجموع، ص ٦٣؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ١٠، ص٣٤٥؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج٢، ص٨٢.

<sup>(4)</sup> ابن كثير: البداية والنهاية، ١٠، ص٣٤٥

<sup>(5)</sup> فالطبري مثلاً، يورد نص الكتاب كاملاً، انظر: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٠٦-٣٠٦.

<sup>(6)</sup> الكامل، ج٦، ص١٠١؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ١٠، ص٣٤٥

<sup>(7)</sup> انظر مثلاً: الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٧٧؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢، ص١٧٤-١٧٦؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص ٢٥٥.

<sup>(8)</sup> ابن القيم: أحكام أهل الذمة، ج١، ص٤٦٨.

وإن كانت المصادر تحدثت عن العلاقات بين مكونات المجتمع بما يمكننا من رسم صورة واضحة الله عدد ما عنها، إلا أن المعلومات الخاصة باليهود لا تزال شحيحة أو نادرة، ولا يمكننا أن نجد تفسيراً لها سوى قلة عددهم وهامشية دورهم آنذاك.

#### الشعائر والأعياد.

احتفل سكان فلسطين بأعيادهم ومناسباتهم الدينية بحرية، واتخذت كل طائفة الطابع الذي يميزها عن غيرها، فحين احتفل المسلمون بأعيادهم وأقاموا شعائرهم، كان لأهل الذمة الحرية في ذلك.

فكان المسلمون يحتفلون بأعيادهم ويضحون بأضحياتهم (۱)، ويقيمون التراويح في رمضان، ويزينون المساجد ويوقدون القناديل فيها، وكانوا يرفعون الآذان عبر المنارات التي أعدوها لذلك، وكانت تعقد مجالس الوعظ والعلم والتصوف هناك (۲)، وعد البشاري المقدسي إحياء ليلة ختمة القرآن بالمسجد الأقصى، وليلة النصف من شعبان ببيت المقدس من العلامات المميزة على مستوى العالم الإسلامي (۲).

ويبدو أنه كان في فترة الدراسة تقليد لمن انتهى من الحج أن يزور بيت المقدس ليصلي في المسجد الأقصى، كإتمام لمشاعر الحج، ففي القرن (٢هـ/٨م) يقول المعلَّى بن طريف، مولى المهدى:

# يا صاح إنى قد حججت وزرت بيت المقدس (٤)

وأقام النصارى أعيادهم وشعائرهم طوال العام وبشكل علني، وكانت أصوات أجراس الكنائس تسمع في الحرم القدسي، وكان أحد العباد في بيت المقدس كلما "ضرب الناقوس ببيت المقدس، إلا وقد جمع ثيابه وقام يصلى على الصخرة التي على شام الصخرة"(٥).

وقد ربط المسلمون التوقيت الشمسي الذي كانوا يحتاجونه لمعرفة مواسم الزراعة بأعياد النصارى، فكان عيد الفصح في وقت النيروز (الربيع)، والعنصرة في وقت الحر، والميلاد في وقت

<sup>(1)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٥٥.

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٢.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٣.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص١٥.

<sup>(5)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٦، ص٩٦؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١٧، ص٢٧؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ج١٧، ص٢٣٦.

البرد، وعيد بَرْباره وقت الأمطار، ولذلك نحلوا أمثالاً شعبية دالة على ارتباطات المواسم بأعياد النصارى، فقالوا في أمثلتهم الشعبية: "إذا جاء بَرْباره، فليتخذ البنَّاء زَمَّاره"، بمعنى أن عليه أن يجلس في بيته، وقالوا كذلك: "إذا جاء القَلْنْدِس، فتدفأ واحتبس"، كما ربط أهل فلسطين وقت قطاف العنب بعيد الصليب، كما ربطوا بين وقت الزرع وعيد لُد<sup>(١)</sup>. والملاحظ أنه لا يزال العمل ببعض هذه التقاليد عند المسلمين مستمر حتى يومنا هذا.

ووصف المسعودي أعياد النصاري في فلسطين، ومنها عيد كنيسة القمامة (القيامة)، حيث تجتمع هناك النصارى من سائر الأرض، ...، فيسرج هناك الشمع، ويجتمع فيه من المسلمين خلق عظيم للنظر إلى العيد". وذكر أنهم كانوا يعمدون إلى خدعة توهم الحاضرين أن ناراً تتزل عليهم من السماء، وذكر ما كان يفعله النصاري في عيد القلندِس في بيت المقدس وسائر بلاد الشام، من إيقاد للنيران، وإقامة الأفراح والمآكل والمشارب $^{(7)}$ .

وان كانت هذه المصادر تصف احتفالات وأعياد في القرن (٤هـ/١٠م)، فإنها ولا شك تتسحب على القرنين الثاني والثالث (فترة الدراسة)، لأنه من المعلوم أن العادات الاجتماعية كانت تتغير ببطء آنذاك، وفي (ق ٢ه/٨م) وصف المعلِّي بن طريف، مولى المهدي، عيد النصاري في لد، وإجتماع النساء فيه، فقال:

وتحدث ابن البطريق، عن عيد الشعانين، وأنه جرت عادة النصاري في بيت المقدس في كل عام "بحمل شجرة من شجر الزيتون في عيد الشعانين من الكنيسة التي بالعازرية إلى كنيسة القيامة وبينهما مسافة بعيدة، وأن يشق بها شوارع المدينة بالقراءة والصلوات حاملين الصليب"<sup>(٤)</sup>.

ووصف المسعودي في عام (٣٣٢هـ/٤٤٩م)، أن السامرة يقيمون صلواتهم على جبل الطور بنابلس في مواعيدها، عبر أبواق من فضة ينفخ فيها عند أوقات الصلاة $^{(\circ)}$ .

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٢-١٨٣.

<sup>(2)</sup> مروج الذهب، ج٢، ص١٩٨.

<sup>(3)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٥١.

<sup>(4)</sup> ابن البطريق: التاريخ المجموع، ص١٩٤.

<sup>(5)</sup> مروج الذهب، ج١، ص٥٥.

أما اليهود فلا تزودنا المصادر بمعلومات عنهم أو احتفالاتهم، ووفق وثائق الجنيزا التي يعود أقدمها إلى (ق هه/١١م)، أي بعد فترة الدراسة بأكثر من قرنين، فإنه كان لهم تجمع رئيسي على المنحدرات الغربية على جبل الزيتون<sup>(۱)</sup>.

#### العادات والتقاليد.

لم يكن العهد الجديد الذي دخلته فلسطين بابتداء حكم الأسرة العباسية ليغير كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم الموروثة من العهد السابق، ومن العادات التي أصابها التغيير عادة الأزياء، حيث أصبح السواد شعار الدولة، وكان التمايز بين فئات وطبقات المجتمع يتم أحيانا من خلال الزي(٢).

وكان من عادة أهل فلسطين أن "لهم تجمُّل؛ يلبسون الأردية كل عالم وجاهل"، ولبسوا كذلك الطيالسة ( $^{(7)}$ )، وهي نوع من الأكسية السوداء ( $^{(3)}$ )، وتميز الكتبة وأهل القرى بلبس المُدَرَّعة ( $^{(5)}$ )، وكان وهي نوع من الثياب لا يكون إلا من الصوف خاصة، أو أنها جبة مشقوقة من الأمام ( $^{(7)}$ )، وكان لباس الفلاحين ببيت المقدس ونابلس كساء واحد بلا سراويل ( $^{(Y)}$ ).

وكان الزهاد لا يهتمون بثيابهم وتكون عادة قليلة وخفيفة، فكان إبراهيم بن أدهم (ت:١٦١هـ/٧٧٨م) يرتدي في الشتاء فرواً ليس تحته قميص، وفي الصيف قطعتين فقط؛ إزراء ورداء ثمنهما أربعة دراهم (١٩٠٩م). أما أبو عمير بن النحاس (٢٥٦هـ/١٦٩م) من أهل الرملة وعبادها، فقد كان "يطلب العلم وعلى ظهره خريقة قدر ذراع" (٩٠).

Eliyahu Ashtor and others: Jerusalem – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, (1) p.155.

<sup>(2)</sup> إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص١٦٢؛ مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص٢٧٧.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(4)</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة (طلس).

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(6)</sup> ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، ج٢، ص٩.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(8)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٧، ص٣٧٣؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص٣٩٢.

<sup>(9)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

وحاول المنصور توحيد لباس الرأس لرعيته في أواخر سني خلافته، عام (١٥٣هـ/٢٧٩م)، فألزم الناس بلبس القلانس<sup>(۱)</sup> الطويلة، وكان الناس يحاولون تثبيت طولها المفرط بالقصب والورق، وكانوا يُلبسونها السواد<sup>(۲)</sup>، لكن ذلك لم يستمر طويلاً، فحين كان إبراهيم بن صالح العباسي (ت:٢٧٦هـ/٢٩٢م) أميراً على فلسطين كان يلبس قُلنْسوتان<sup>(۱)</sup>، ويبدو أن هذا غريباً أو ملفتاً للنظر مما دعا الراوي لذكره.

وكان الناس في بلاد الشام عموماً يتفاوتون في لباس الرأس، وبالإجمال؛ فقد كانت قلنسوة القضاة والعلماء طويلة، وقلنسوة التجار لطيفة، وكان بعض الناس يعتم بدل القلنسوة، وبعضهم يلف العمامة على قلنسوة طويلة (علم الطبقة الفقيرة والمعدمة التي مثلها إبراهيم بن أدهم (ت:١٦١ه/٧٧٨م) فلم يكن يلبس العمامة أو غطاء للرأس أصلاً (٥٠).

وكان عامة سكان فلسطين يلبسون في الشتاء الخف، ويخلعونها صيفاً ويلبسون محلها النعال الخفيفة<sup>(٦)</sup>.

أما لبس النساء فقد بقي على ما هو عليه منذ صدر الإسلام (۱)، في الشروط العامة من حيث الحشمة، وستر سائر البدن، حيث كان لباس المرأة الكامل مكون من إزار ودرع وخمار (۱)، وجاء في أحد الروايات أن امرأة من زاهدات بيت المقدس في أوائل القرن ( $(3a)^{-1}$ ) كانت ترتدي مُدَرَّعة وخمار من صوف (۱)، وذلك ضمن فلسفة التقشف والتخشن التي كان يتبعها الزهاد آنذاك.

وعليه دلت الروايات السابقة أن فلسفة اللباس في فترة الدراسة كانت تقوم على التمايز بين الطبقات والوظائف والأحوال المادية، مع عدم نفي تدخل السياسة في ذلك الشأن الذي يعد في عصرنا شأناً خاصاً.

<sup>(1)</sup> القلانس، مفردها قَلنْسُوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، ص٧٥٤.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٠٥؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٢٩؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٩، ص٣٥٦؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٢، ص٢٠.

<sup>(3)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤٦.

<sup>(4)</sup> إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص١٦٣.

<sup>(5)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٧، ص٣٧٣؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص٣٩٢.

<sup>(6)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(7)</sup> مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص٢٧٨.

<sup>(8)</sup> البرهان فوري: كنز العمال، ج٩، ص٣٩٢.

<sup>(9)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٥، ص٢٢٥.

أما في الطعام؛ فكان يعتمد على الدقيق، وكان طحن الحنطة في غالب الأحيان يتم بالرحى اليدوية، وكان إبراهيم بن أدهم ينصب الرحى بين رجليه ويبدأ بالطحن<sup>(١)</sup>.

وكان أهل المدن يخبزون بالأفران، أما القرويون فكانوا يخبزون بالطوابين، والطابون فرن صغير يقام في الأرض، ويفرش بالحصى، ويوقد حوله وفوقه "الزبل" من مخلفات الحيوانات، فإذا الحمر، طرحت الأرغفة على الحصى، وكانوا يصنعون حلوياتهم البسيطة ووجباتهم التي اعتمدت على ما يزرعونه أو يقطفونه من البراري والجبال(٢).

وكان من عادات أهل فلسطين احترام الميت، ومشاركة أهله في تشييعهم الجنازة، ويقفون عند قبره لتسليته وتثبيته عند السؤال، وكانوا يخرجون إلى المقابر لختم القرآن في ثلاثة أيام عند القبر (<sup>7</sup>).

وكان بعض الموتى ينقل إلى بيت المقدس ليدفن هناك، وربما كان ذلك لما لها من فضل وقدسية، وربما كان نتيجة وصية الميت، وقد توفي عطاء بن أبي مسلم الخراساني<sup>(3)</sup> في أريحا عام (١٣٥ه/٧٥٨م)، "فحمل ودفن ببيت المقدس"<sup>(٥)</sup>، وكذلك حين توفي الصوفي الشهير الكرماني في زُغَر عام (٢٥٥ه/٨٦٨م)، "حمل إلى بيت المقدس" ودفن بها<sup>(١)</sup>.

وكان من عادة الناس احترام ذوي العلم والفضل والمتمسكين بالدين، وإن كانوا فقراء أو ليس لهم نفوذ، وكذلك نصرة المظلوم والوقوف معه، فحين علم أهل بيت المقدس بسجن إبراهيم بن أدهم (ت:١٦١هـ/٧٧٨م) بطبرية، "جاء الناس من بيت المقدس عنقاً واحداً إلى أمير طبرية"، وأخرجوه (٧).

وحين قدم مؤمل بن أهاب إلى الرملة (ت:٢٥٢هـ/٨٦٧م)، وامتنع عن التحديث، كاد له البعض وادعوا أنه عبد آبق، فحبس، ثم انتصر له جماعة وأفهموا الأمير المكيدة وبينوا منزلته من العلم وأخرجوه (^).

<sup>(1)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٣، ص٣٧٢.

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٣.

<sup>(4)</sup> ليس ابن أبي مسلم الخراساني الشهير، القائد العسكري الكبير في الثورة العباسية، وكان عطاء من علماء فلسطين، وسترد معلومات أوفى عنه في الفصل الرابع.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: المجروحين، ج٢، ص١٣٠.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٥١٥.

<sup>(7)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٣١٨.

<sup>(8)</sup> ابن الجوزي: المنتظم، ج١٢، ص٧٧-٧٨.

وبذلك العرض نكون وقفنا على الجزء المتاح في المصادر، من صور لحياة المجتمع، ومكوناته، وأعياده، والعلاقات بين مكوناته التي اتسمت في غالبها بحسن الجوار والخلو من التعقيد، كما تميزت بالمشاركة الاجتماعية في المناسبات.

#### المبحث الثالث

# النشاط الاقتصادي

تنوعت أوجه النشاط الاقتصادي في فلسطين فترة الدراسة، ويمكن إجمالها بثلاثة أوجه، كالتالى:

#### أولا: الزراعة.

مثلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المحلي في فلسطين، ساعد على ذلك طبيعة الأرض وتضاريسها، وتوافر المياه من الأمطار والسيول (١)، فضلاً عن المياه الجارية في بعض مدنها كنابلس (٢)، والتي جعلتها "من أخصب بلاد الشام" (٣). كما لا يمكن إغفال دور الخلافة الأموية في النهضة بالزراعة في بلاد الشام بشكل عام من خلال الاهتمام بأنظمة الري، وتوسيع نطاق الأرض المزروعة وإدخال زراعات جديدة (٤). وفي فلسطين شق سليمان بن عبد الملك قناة بردة في الرملة، وحفر الآبار هناك (٥).

وعن تضاريس فلسطين، قدم البشاري المقدسي (ت: نحو ٩٩٠هه/ ٩٩٠م) وصفاً جغرافياً لها، حين قسمها إلى صفوف، تمتد من الشمال إلى الجنوب، "فالصف الأول: يلي بحر الروم وهو السهل، رمال منعقدة ممتزجة، يقع فيه من البلدان الرملة وجميع مدن السواحل، والصف الثاني: الجبل، مشجر ذو قرى وعيون مزارع، يقع فيه من البلدان بيت جبرين وإيلياء ونابلس، .... والصف الثالث: الأغوار، ذات قرى وأنهار ونخيل ومزارع ونيل، يقع فيه من البلدان ويلة (أيلة) وتبوك وصغر وأريحا وبيسان وطبرية"(٦).

ولا أدل على مركزية الزراعة في البنية الاقتصادية لفلسطين، من تلك الأعداد الغفيرة من الفلاحين والحراثين الذين انضموا إلى أبى حرب المبرقع اليماني، في ثورته عام (٢٢٧هـ/٢٤٨م)،

<sup>(1)</sup> ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص٣١.

<sup>(2)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص٥٨؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ٢٢٦.

<sup>(3)</sup> الإصطخري: مسالك الممالك، ص٥٨.

<sup>(4)</sup> نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ص٥٦٥.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص٤١؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٢.

<sup>(6)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٨٦.

والذين قدرتهم بعض الروايات بمائة ألف<sup>(۱)</sup>، ومع أن أعدادهم كانت عامل قوة لأبي حرب إلا أن ارتباطهم بأرضيهم وفلاحتهم، حولهم لعامل ضعف في ثورته، فحين "كان أوان عمارة الناس الأرضين وحراثتها، انصرف من كان من الحراثين مع أبي حرب إلى الحراثة وأرباب الأرضين إلى أراضيهم وبقي أبو حرب في نفر زهاء ألف أو ألفين"<sup>(۱)</sup>.

وتتوعت وتعددت المحاصيل الزراعية التي كانت تتجها فلسطين آنذاك، بين الفواكه والخضروات والبقول وغيرها من الأصناف التي لم توجد في غيرها من البلدان، وقد اجتهد البشاري المقدسي في تصنيفها فقسمها إلى ثلاثة أقسام، وفي ذلك يقول: "واعلم أنه قد اجتمع بكورة فلسطين ستة وثلاثون شيئاً ولا يجتمع في غيرها، فالسبع الأولى لا توجد إلا بها، والسبع الثانية غريبة في غيرها، والاثنان والعشرون لا تجتمع إلا بها، وقد يجتمع أكثرها في غيرها"(٢).

أما تفصيلها، فالسبعة الأولى: قضم قريش (أ) والمعنَّقة (٥) والعينوني والدوري (١) وانجاص الكافوري وتين السباعي (٧) والدمشقى.

والسبعة الثانية: القلقاس والجميز والخرنوب (الخروب) والعكُوب<sup>(^)</sup> والعُنَّاب وقصب السكر والتفاح الشامي.

Le strange, Palestine under the Moslems, p.16.

<sup>(1)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩؛ مسكويه: تجارب الأمم، ج٤، ص٨٤؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص٨١١؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٠، ص٣٢٤.

<sup>(2)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص٢٦٩.

<sup>(3)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٨١.

<sup>(4)</sup> قضم قريش: ويقال فم قريش، وهو حب الصنوبر الصغار، أدق من الفستق، رقيق القشرة، ينكسر عن لبّ متطاول أبيض دهنيّ لذيذ. ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ج٢، ص٤٥؛ التركماني: المعتمد في الأدوية المفردة، ج١، ص٣٦٦.

<sup>(5)</sup> المعنقة: لم أجدها في كتب النبات العربية المتاحة، وذكر لي سترنج (Le strange) أنها السفرجل أو ما يعرف بالإنجليزية (Cydonian-apple).

<sup>(6)</sup> العينوني والدوري: صنفان من الزبيب الذي كانت تتتجه قرى بيت المقدس، وهما منسوبان لقريتا عينون ودورة على الترتيب. البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٠. السيوطي: لب اللباب في تحرير الأنساب، ج١، ص٥٩.

<sup>(7)</sup> تين السباعي: نوع من التين البري، معروف لأهل فلسطين.

<sup>(8)</sup> العكوب: بقلة برية، شوكية، ربيعية، تنبت في جبال الضفة الغربية، يطبخ منها الساق والعروق والورق، وزهرتها عبارة عن رأس مزهر يؤكل أيضا. معروف لأهل فلسطين.

والأصناف الاثنان وعشرون الباقية: الرطب والزيتون والأترج<sup>(۱)</sup> والنيل (النيلة)<sup>(۱)</sup> والرأسن<sup>(۱)</sup> والنارنج<sup>(۱)</sup> والله والنبق<sup>(۱)</sup> والجوز واللوز والهليون والموز والسماق والكرنب والكمأة<sup>(۱)</sup> والترمس والطري<sup>(۱)</sup> والثلج ولبن الجواميس والشهد وعنب العاصمي والتين التمري والقُبيَّط<sup>(۱)</sup> والخس<sup>(۱۱)</sup>.

ورغم أن القائمة التي يقدمها البشاري المقدسي تعد الأقرب إلى فترة الدراسة، إلا أنه يمكن أن يُحذف منها بعض الأصناف، مثل النارنج والأترج، وقد نقلا من الهند إلى عُمان أن يُحذف منها بعض العراق ومنها إلى الثغور والشام وفلسطين (١١). وكذلك انجاص الكافوري

Le strange, Palestine under the Moslems, p.16.

<sup>(1)</sup> الأترج: أحد أصناف الحمضيات، ويسمى الكبّاد، يفهم من وصفه في كتب اللغة والطب أنه ما نسميه في بلادنا الخشخاش، وقد ذكر الباحث عثامنة أنه الليمون!. انظر: التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة، ج١، ص٨؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، ص٩٦٧؛ عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٤٩٤.

<sup>(2)</sup> النيل: نبات يستخرج منه صبغ أزرق ويعرف بمصر باسم (النيلة). إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، ص٩٦٧.

<sup>(3)</sup> الراسن: نبات يشبه الزنجبيل. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج١، ص٥٤٥.

<sup>(4)</sup> النارنج: من الحمضيات، وهو ما يعرف محلياً باسم الخشخاش الذي يستخدم في عمل المربى. إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، ص٩١٢.

<sup>(5)</sup> اللَّفاح: ذكره ابن سينا والرازي كنبات طبي، من فئة المخدِرات، شكله مثل شكل الإنسان، مما جعل اسمه "صنم الطبيعي"، وهو ما ذهب إليه لي سترانج (Le strange) إذ ذكره باسم (The Mandrake) وهي ترجمة الطبيعي، ويبدو أن المقصود في نص البشاري هو الشمام، حيث نبه التركماني أن أهل الشام يسمون الشمام باسم اللفاح، وهو ما يميل إليه الباحث. ابن سينا: القانون في الطب، ج١، ص٣٠٩، ٥٠٩ الرازي: المعتمد في الأدوية المفردة، ج١، ص٣٠٩، ج٢، ص٢٦؛ الحاوي في الطب، ج١، ص٣٨، ج٢، ص٤٦؛ لدوية وي الطب، ج١، ص٩٤٩.

<sup>(6)</sup> النبق: عرفه البشاري المقدسي عند حديثه عن مصر بأنه ثمر شجرة السدر، حلو، له نواة كبيرة. أحسن التقاسيم، ص٢٠٤.

<sup>(7)</sup> الكمأة: نبات من الفطريات لا أوراق له ومستدير، ينبت في الربيع تحت الأرض. التركماني: المعتمد في الأدوية المفردة، ج٢، ص٣٠.

<sup>(8)</sup> الطرى: من الفواكه التي تقطف مبكراً ثم تجفف.

<sup>(9)</sup> القبيط: هو الناطف (من الحلوى)، وقبيط فلسطين كان يصنع من الخروب. ابن منظور: لسان العرب، مادة (نطف)؛ البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٣٠.

<sup>(10)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨١.

<sup>(11)</sup> المسعودى: مروج الذهب، ج١، ص١٦٧.

الذي يبدو أنه منسوب لكافور الإخشيدي الذي حكم مصر والشام في الفترة (77-70هـ717-9

وأحصى الباحث مصطفى مراد الدباغ قائمة أخرى من مزروعات فلسطين في العهد العباسي، منوها أن الكثير منها كان معروفاً في العهد الأموي، جاء فيها فضلاً عن الذي لم يذكره البشاري في قائمته السابقة: الخوخ والبرقوق والتوت والحُلبة والخيار والقثاء والفجل واللفت والكرات والقرع، والعدس والباذنجان والهندباء والنعناع والخردل والكرفس والقنب والحمص والسلق واللوبياء، والبقلة – وتسمى أيضاً الرجلة – والجرجير والبطيخ والجزر والسوس والبصل والثوم والقطن، ومن رياحينها الياسمين والحبق، وعرفت البلاد القسطل والفستق والبندق (٢).

وكان الزيتون من أشهر هذه المحاصيل وأكثرها، وكانت فلسطين ودمشق المركز الرئيسي لزراعته في العصور الإسلامية<sup>(٣)</sup>، وقد ثقل عن أهل السير قولهم أن زيتون فلسطين من غرس اليونانيين<sup>(٤)</sup>. وقد خضعت فلسطين للاحتلال اليوناني ضمن حملات الإسكندر المقدوني على الشرق في القرن الرابع قبل الميلاد<sup>(٥)</sup>.

وضُرب بكثرة زيتون فلسطين المثل، فقيل: "مثل بلد فلسطين في كثرة الزيتون"( $^{(1)}$ )، وقيل: "ثلاث غلات في ثلاثة بلدان متساويات: الزيتون بفلسطين، والتمر بالبصرة، والأرز بالأهواز"( $^{(4)}$ ). وكان أهل فلسطين يقولون أن الزيت والزيتون في بلادهم يفوق في كثرته سائر البلدان $^{(h)}$ .

وامتدت البركة التي يستشعرها أهل فلسطين في بلادهم لأن الله تعالى وصفها ﴿ الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ (٩)، إلى الشعور بالبركة في المزروعات لقوله تعالى ﴿ شجرة مباركة زيتونة ﴾ (١٠).

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٠، ص٥-٦.

<sup>(2)</sup> الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص٢٧٦-٢٧٧.

D.M Varisco: Zaytun, Encyclopedia of Islam, vo.11, p.487. (3)

<sup>(4)</sup> ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٣؛ ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٠٢.

<sup>(5)</sup> إلياس شوفاني: الموجز في تاريخ فلسطين السياسي، ص١١٢.

<sup>(6)</sup> ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج١، ص٦٠.

<sup>(7)</sup> أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج١، ص٣٩١.

<sup>(8)</sup> ابن الفقيه: البلدان، ص١١٧.

<sup>(9)</sup> سورة الأنبياء: آية ٧١.

<sup>(10)</sup> سورة النور: آية ٣٥.

وقد زرع الزيتون في "سائر جبال فلسطين وسهلها"<sup>(۱)</sup>، واشتهر منها بيت المقدس وجبالها<sup>(۲)</sup>، ونابلس<sup>(۲)</sup> وتوابعها، وقد سميت إحدى المناطق التابعة لها باسم عسكر الزيتون لأنه "يكثر عنده الزيتون"<sup>(٤)</sup>، وكذلك الخليل فقد كان فيها "الزيتون كثير"<sup>(٥)</sup>، وعسقلان التي كان "بها من الزيتون شيء كثير"<sup>(١)</sup>.

وارتبط إنتاج الزيت بوفرة الزيتون، إذ كان يعصر ويصدر إلى باقي الأقاليم ( $^{(V)}$ )، ويرفع جزء منه إلى بيت المال، ففي عهد المأمون ( $^{(V)}$  المأمون ( $^{(V)}$  المأمون ( $^{(V)}$  المأمون ( $^{(V)}$  المأل ثلاثمائة ألف رطل زيت ( $^{(V)}$  أي ما يعادل ( $^{(V)}$  طناً) بأوزان عصرنا على حساب أن الرطل يساوي ( $^{(V)}$ ) جرام تقريباً ( $^{(V)}$ ).

وكان الزيت عماد طعام الناس آنذاك، فمما أثر عن قاضي الشام يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي (ت:٢٣٧هـ/٥٠١)، أنه حين كانوا يخوفوه بالعزل يقول: "أليس في زيتا خبز وزيت أرجع إليه"، وكانت له ضيعة تسمى زيتا (١١).

وعدد الجاحظ (ت:٥٥٠هـ/٨٦٩م) فوائد الزيتون بقوله: "وتقف من الزيتون على زيته والاصطباح به وعلى التأدم به والوقود بشجره"(١٢).

كما اشتهرت فلسطين بإنتاج الفواكه التي تنوعت أصنافها، وتعددت أنواعها، وقد زرعت في معظم أرجاء فلسطين، فزرع التين والجميز والعنب في سائر جبالها وسهلها (۱۳). ووصف البشاري المقدسي الرملة بأنها: "واسعة الفواكه، ... ولا أبرك من كورتها، ولا ألذ من فواكهها"(۱۰)،

147

<sup>(1)</sup> الإصطخرى: مسالك الممالك، ص٥٨.

<sup>(2)</sup> ناصر خسرو: سفرنامة، ص٥٥.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٢٣.

<sup>(5)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٧٣.

<sup>(6)</sup> ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص٣٢.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(8)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص١٨١.

<sup>(9)</sup> انظر: المبحث الثاني من هذا الفصل.

<sup>(10)</sup> الربعي: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، ج٢، ص٥٢٣.

<sup>(11)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٥، ص٢٧٥.

<sup>(12)</sup> الحيوان، ص٢٠٨.

<sup>(13)</sup> الإصطخري: مسالك الممالك، ص٥٨.

<sup>(14)</sup> أحسن التقاسيم، ص ١٦٤.

ويخص بيت المقدس بأن الله " قد جمع فيها فواكه الأغوار والسهل والجبال والأشياء المتضادة كالأترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز "(۱). وهو الأمر الذي أكده برنارد الحكيم ( The Wise عن بساتين وكروم بيت المقدس أثناء زيارته لها عام (۲۰۳هـ/۸۱۷م)(۲).

وقد كانت مزروعات بيت المقدس جبلية "تنبت كلها بغير ماء"( $^{(7)}$ )، وأحاطت بها من جهة الجنوب أشجار التفاح الأحمر  $^{(3)}$ ، وزرعت الكروم والأعناب والتفاح فيها على جبل نصرة الاسم العنب في حصن العنب من أعمالها  $^{(7)}$ ، وسمي جبل الخمر من توابع بيت المقدس بهذا الاسم "لكثرة كرومه"( $^{(7)}$ ).

وتعددت أنواع العنب فذكر منها البشاري المقدسي: العاصمي (^)، والعينوني والدوري اللذان كانا يجففان حتى يصبحا زبيباً (^)، وذكر غيره: الخافوني، إذ عمل الزاهد المعروف إبراهيم بن أدهم (ت: ١٦ هـ / ٧٧٨م) حين إقامته بكورة غزة ناظوراً في كرم عنب نوعه الخافوني (١٠).

وكانت قيسارية "حسنة الفواكه"(۱۱)، أما يُبنى فهي "معدن التين الدمشقي"(۱۲)، كما كانت توصف قرية ياسوف من قرى كورة نابلس "بكثرة الرمان"(۱۳).

وفي الغور وأريحا انتشر النخيل والموز والأرطاب والريحان<sup>(۱۱)</sup>، وقصب السكر<sup>(۱۱)</sup>، وقد وصف ابن حوقل الغور وغناه فقال: "وكأن الغور من بين البلاد لحسنه، وتبدد نخيله وطيبه، ناحية

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص١٦٦.

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26. (2)

<sup>(3)</sup> ناصر خسرو: سفرنامة، ص٥٥.

<sup>(4)</sup> الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، ص١٢٣.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٣.

<sup>(6)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٥.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٣٧.

<sup>(8)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٨١.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٠.

<sup>(10)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ، ج٧، ص ٣٧١.

<sup>(11)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٤.

<sup>(12)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٩.

<sup>(13)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٤٢٥.

<sup>(14)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٥.

<sup>(15)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢١٧.

من نواحي العراق الحسنة الجليلة"(١)، واختص نخيل زغر (صغر) من قرى الغور بشهرة فائقة، فهي "بلد النخيل"، وتصدر نوعاً من التمر حمل اسمها "التمر الزغري"(٢).

كما زرع النخيل في أيلة  $(^{"})$ ، ووصفت عسقلان بأنها "كثيرة الفواكه ومعدن الجميز  $(^{(^3)})$ ، وكان "بها من الكروم واللوز والرمان شيء كثير  $(^{(^0)})$ .

وكان في غزة بساتين كثيرة امتدت جنوباً باتجاه رفح حتى عشرة أميال  $^{(7)}$ ، وكانت "أجل فاكهتها التين والعنب  $^{(4)}$  كما زرع فيها الرمان  $^{(4)}$ .

ورغم قلة الإشارات عن القمح والشعير فترة الدراسة إلا أنه لا يمكن إغفال دور هذه المحاصيل كأساس في غذاء الفلسطينيين، وقد وصفت أيلة بأن "بُرُها كترابها" (٩)، وكان أغلب الزراعة في الخليل الشعير، أما القمح فكان قليلاً (١٠). كما عمل إبراهيم بن أدهم (ت: ١٦ ١هـ / ٧٧٨م) حصاداً في مواسم الحصاد في عدد من حقول القمح والشعير في غزة وعسقلان (١٠). وقد أنتجت الرملة نوعاً مميزاً من الدقيق الحُوَّارى (١٢)، و الحُوَّارى أجود أنواع الدقيق الأبيض (١٣)، مما يدل على ازدهار هذا الصنف فيها.

<sup>(1)</sup> صورة الأرض، ص١٦٠.

<sup>(2)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣١.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٨.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٤.

<sup>(5)</sup> ابن الوردي: خريدة العجائب، ص٣٢.

<sup>(6)</sup> ابن قدامة: الخراج وصناعة الكتابة، ص١١٨.

<sup>(7)</sup> القلقشندي: صبح الأعشى، ج٤، ص١٠٢.

<sup>(8)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٧، ص٣٧٢.

<sup>(9)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف، ج٦، ص٧٠.

<sup>(10)</sup> ناصر خسرو: سفرنامة، ص٧١.

<sup>(11)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء ، ج٧، ص٣٧٢، ٣٧٩.

<sup>(12)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨١.

<sup>(13)</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة (حور).

#### ثانياً: الصناعات.

ارتبطت الصناعات في فلسطين خلال فترة الدراسة ارتباطاً مباشراً بالإنتاج الزراعي، وبالطبيعة الغنية لأرض فلسطين، وكانت أكثر الصناعات ارتباطاً بها، تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي الذي تميز به الاقتصاد الفلسطيني، مثل صناعة استخراج الزيت من ثمار الزيتون، وقد أكرى قاضي الشام يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي (ت:778هـ/10م) إبلاً له في عصير الزيتون في مدينة غزة (۱)، وكان الزيت الفلسطيني يصدر إلى مختلف الأقاليم (۲)، وفي عهد المأمون (70)، كان ارتفاع فلسطين لبيت المال ثلاثمائة ألف رطل زيت (70).

وأدى فائض الزيت إلى انتعاش صناعة الصابون<sup>(1)</sup>، كما سهل ذلك وجود نوع من الأعشاب البرية يسمى البروة، أدى لتحسين نوعية الصابون<sup>(0)</sup>.

ومن الصناعات الغذائية الأخرى؛ الجبن<sup>(٦)</sup>، وصناعة السكر من قصب السكر الذي كان يكثر في مناطق أريحا والغور<sup>( $^{()}$ )</sup>، كذلك بعض أنواع الحلويات البسيطة مثل القبيط الذي صنع من الخروب<sup>( $^{()}$ )</sup>.

وأشار الباحث عثامنة إلى استمرار صناعة الخمر في فلسطين بعد الفتح الإسلامي وبقائها في العهدين الأموي والعباسي، مستنداً على ورود ذكر لها في بعض الأشعار، ووجود أحد الأديرة، كان يقدم الخمر لرواده (٩).

وهذه الأدلة لا ترقى لتكون دليلاً على كون الخمر صناعة منظمة أو ذات قيمة في بنية الاقتصاد الفلسطيني، لعدة أسباب أهمها:

أ. أن المصادر التاريخية والجغرافية والرحلات لم تأت على ذكرها بينما ذكرت غيرها الكثير من الصناعات.

1 2 1

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٦، ص٢٧٤.

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(3)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص١٨١.

<sup>(4)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(5)</sup> عثامنة: فلسطين في خمسة قرون، ص٢٩٤.

<sup>(6)</sup> البشاري المقدسى: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(7)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢١٧.

<sup>(8)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(9)</sup> فلسطين في خمسة قرون، ص٢٩٣.

- ب. استبدال صناعة الخمر بتجفيف العنب وتحويله إلى الزبيب الذي كان يرتفع إلى بيت المال<sup>(۱)</sup>، ويصدر الفائض منه إلى باقى أقاليم الدولة<sup>(۲)</sup>.
  - ت. وجود الخمر في الأديرة يدل أن هذه الصناعة كانت مقصورة على النصاري.
- ث. كون بعض الشعراء تغنى في خمر بعض المدن لا يعني بالضرورة أنها صناعة رائجة أو أساسية.

ويبدو أن المملكة النباتية البرية في فلسطين قد أهلتها لتتتج نوعين من الأدوية المتميزة، هما الترياق المستخدم كمضاد للسموم، والترذوغ<sup>(٦)</sup>. ولم أجد أي إشارة عن معنى الترذوغ (بالذال) في معاجم اللغة أو الطب، سوى إشارة وحيدة تذكر أن التردوغ (بالدال): "لطوخ جيد" (عليه ويبدو أنها كلمة نادرة الاستعمال.

وشهدت فلسطين أنواعاً من الصناعات الإستخراجية، فقد استفاد أهل فلسطين من الغور في استخراج الكبريت<sup>(٥)</sup>، واستخرجوا الصبغة الزرقاء من نبات النيل، وأفضل تلك الصبغات الذي كانت تنتجه أريحا<sup>(٢)</sup>، ويبدو أن الصباغة كانت مهنة أساسية في فلسطين مما دعا سليمان بن عبد الملك أن يجعلها من أول منشآت مدينة الرملة عندما شرع في بنائها<sup>(٧)</sup>.

واستخرج الفلسطينيون من البحيرة المنتنة (البحر الميت) ملح الطعام<sup>(^)</sup>، وكذلك نوع من الملح كان يستخدمه الصاغة<sup>(٩)</sup> وآخر استخدم لأغراض طبية وزراعية يسمى الحُمَّريَّة (<sup>(١١)</sup>، أو الحُمَّر (<sup>(١١)</sup>، واستخدمه أهل زُغر وفلسطين في طلاء الكروم وأشجار التين للمساعدة في تلقيح أشجارهم وكرمهم (<sup>(١١)</sup>، وأطلق عليه الأطباء اسم المُوميا (المومياء) أو القُفْر اليهودي (قُفْر

<sup>(1)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب، ص٢٣٤.

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص١٨١.

<sup>(4)</sup> ابن سينا: القانون في الطب، ج١، ص٢٦٤.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٨٤.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٠.

<sup>(7)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص١٠٢.

<sup>(8)</sup> فوزي محمد عبيدات: أهمية منطقة غور الأردن في صدر الإسلام، ص١٣٥.

<sup>(9)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٩.

<sup>(10)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص١٦٩.

<sup>(11)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٧.

<sup>(12)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٩.

<sup>(13)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص ١٦٩؛ أبو الفداء: تقويم البلدان، ص ٢٢٨.

اليهود)، وله استخدامات عديدة في الطب منها تجبير الكسور (۱)، وجاء في كتاب "ما لا يسع الطبيب جهله" لابن الكتبي عن استخدامات قُفر اليهود: "وأهل بلاده يحلونه بالزيت ويطلون به الكروم لتسلم من الدود، وهو يلصق الجراحات الطرية بدمها... ينفع من رض اللحم والكسر ضماداً، ودخانه وشمه ينفع للأوجاع العارضة في النساء ولخروج الرحم والاختتاق. وينفع من السعال المزمن وضيق التنفس وهش الهوام وعرق النسا... وإذا وضع على السن الوجعة سكن وجعها، ودخانه يطرد الحيات والعقارب والهوام والبق وغيرها"(۲).

ومن جملة الصناعات الفلسطينية كانت ما يتعلق بالقماش والأنسجة، وذكر منها البشاري الميازر (المآزر) والفُوَط والمُلاحم<sup>(٢)</sup>، والملُحَم حسب المعجم الوسيط "جنس من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لحمته كالصوف والقطن أو الحرير والقطن"(٤).

ورغم قلة الإشارات الواردة عن هذه الصناعة فترة الدراسة إلا أنه يبدو أنها كانت صناعة مركزية وليس أدل على ذلك من بقاء دار الصباغين في الرملة بعد السيطرة العباسية على فلسطين ونقل ملكيتها إلى صالح بن علي وورثته من بعده ( $^{(\circ)}$ ) وارتبطت مهنتا الصباغة والدباغة في ذلك العصر باليهود ( $^{(\circ)}$ ) وربما كان ذلك لأن الناس تأنفهما، كذلك وردت إشارة عن منطقة البزازين في عسقلان ( $^{(\circ)}$ ). والبزازون هم تجار الثياب ( $^{(\circ)}$ ).

ومن الصناعات الأخرى كانت المرايا وأجودها ما تم صناعته في أريحا<sup>(٩)</sup>، وقدور القناديل، والإبر. (١٠)، واختصت بيت المقدس بصناعة السبح الكثرة من كان يزورها من الراغبين في التقرب إلى الله، واستمرت هذه الصناعة رائجة لفترات طويلة (١٢).

<sup>(1)</sup> التركماني: المعتمد في الأدوية المفردة، ج١، ص٤٨٤، ج٢، ص١٣٠.

<sup>(2)</sup> فوزي محمد عبيدات: أهمية منطقة غور الأردن في صدر الإسلام، ص١٣٤.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(4)</sup> إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج٢، ص٨١٩.

<sup>(5)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٩.

<sup>(6)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٤.

<sup>(8)</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة (بزز).

<sup>(9)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٨٤.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٠.

<sup>(11)</sup> المصدر نفسه، ص١٨١.

<sup>(12)</sup> آدم متز: الحضارة الإسلامية، ص٣٦٨.

ولابد أن هناك صناعات أخرى كانت قائمة آنذاك، لكن المصادر لم تذكرها، وإنما ذكرت هذه الصناعات في معرض الحديث عن المواد التي يتم تصديرها إلى مختلف الأقاليم من فلسطين.

وأشار البلاذري إلى أن الخليفة المتوكل وتحديداً عام (٢٤٧هـ/٢٦٨م)، أمر بعمل دار صناعة للسفن بعكا "وجميع السواحل"(١) وقد كانت عكا آنذاك من جند الأردن، ولابد أن تكون في المقابل دور لصناعة السفن في جند فلسطين إذ كان عليه من الثغور قيسارية وأرسوف ويافا عسقلان وغزة (٢).

وكان معقل صناعة الحجارة الصخرية البيضاء والرخام ببيت جبرين، وتسمى مقاطع الرخام (٦)، وتعددت أنواع وألوان الرخام الذي كانت تنتجه، فكان منه الملمع، والأخضر والأحمر والأسود والأبيض، "ومن كل لون"(٤).

قد أفاد أحد المهتمين بآثار بيت جبرين "أن هذه المقاطع كانت الوحيدة في فلسطين منذ بداية العهد الروماني، وإلى القرن العاشر الميلادي، وكان الناس يدخلون إليها من فتحة بعرض متر ويتوسعون في حفرها، ويقطعون حجارة الرخام منها، ويساعدهم في ذلك طبيعة الأرض وتركيبتها الصخرية، وتكون المغارة في الحصيلة النهائية بما يشبه الجرس، بارتفاع ستة أمتار وعرض تسعة أمتار، وأن غالبية العمران المشاهد في المواقع الأثرية المهمة في فلسطين، والمبني من الرخام اقتطع في حينه من أراضي بيت جبرين، وبانتهائه انتهى وجود الرخام في هذه المنطقة وتكونت بفعل ذلك مغارات كبيرة وكثيرة، يشاهدها الزائر إلى قرية بيت جبرين وتسمى بالكهوف الجرسية"(٥).

وعن كيفية قص الرخام، فكان يقطع بمنشار لا أسنان له، وبنوع خاص من الرمل، ويتم التقطيع بالطول لا بالعرض، "فيخرجون منه ألواحاً كألواح الخشب"(٦).

وبذلك نرى تنوعاً واضحاً في الصناعات في فلسطين فترة الدراسة، كما أن هذه الصناعات اشتركت في أنها كانت صناعات بسيطة لبت حاجة الناس المعاصرين لها.

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان، ص١٢٥.

<sup>(2)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٢٥٥.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٤.

<sup>(4)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٤٥.

<sup>(5)</sup> عبد العزيز عرار: قرية بيت جبرين، ص ٦١.

<sup>(6)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٥٤.

#### ثالثا: التجارة المحلية والإقليمية.

لا تزودنا المصادر التاريخية بمعلومات تفصيلية عن التجارة وأنواعها ودورها في بنية الإقتصاد الفلسطيني خلال فترة الدراسة.

وتفيد بعض الإشارات إلى ازدهار التجارة المحلية والإقليمية، وبالذات تلك التي ارتبطت بالمنتوجات الزراعية والصناعية التي سبقت الإشارة إليها.

وتمثلت التجارة المحلية في تسويق المنتوجات الزراعية والصناعية التي أنتجتها قرى ومدن فلسطين، في أسواق الكور، وربما كان في بعض الكور أكثر من سوق مثل بيت المقدس وأسواق عسقلان أن التي كان فيها منطقة مخصصة لتجار الثياب سميت "البزازين" والرملة أن التي كانت عاصمة إدارية واقتصادية لجند فلسطين، حتى وصفت بأنها: "لم تزل مذ مصرت عامرة الأسواق، ودارة الأرزاق، ينتابها السّقار، ويحط بها التجار (3a-1)، حتى وجدنا في القرن (3a-1)، تجارة الرملة تغري أحد العلماء القادمين لها من العراق، وهو خلف بن محمد الواسطي، الذي "نزل ناحية الرملة، واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم إلى أن مات هناك (7a-1).

وأشار الجاحظ (ت: ٢٥٥ هـ/ ٨٦٩م) إلى أن الشام على العموم " الأشياء بها رخيصة، لبعد المنقل وقلة عدد من يبتاع. فغيما تخرج أرضهم أبداً فضلاً عن حاجتهم " $(^{\vee})$ .

وانتشر في فلسطين بيع المواد الغذائية البسيطة والسهلة والتي تستهلك ميدانياً، فكان طباخون للعدس والبيسار، وكان هناك باعة للفول المنبوت (النابت)، وكان هذا الفول يسلق ويقلى بالزيت ويباع معه الزيتون، أما الترمس فكان يباع مملحاً "ويكثرون أكله"، وبيع الخروب عصيراً حلواً، وفي الشتاء كانت تباع الزلابية، وهي من الحلوى التي تعتمد على الدقيق والسكر (^).

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٦٦.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٤.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٤.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص١٦٥.

<sup>(5)</sup> ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج١، ص٩٣.

<sup>(6)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٨، ص٣٣٤.

<sup>(7)</sup> البلدان، ص٥٠٣.

<sup>(8)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٣.

وارتبطت التجارة الداخلية والخارجية بمهنتي الصرافة والجهبذة، التي تعتمد على الخبرة في معرفة جيد النقود من ردئيها، وكان أكثر صيارفة وجهابذة فلسطين من اليهود<sup>(۱)</sup>. ويبدو أن زهد أكثر المسلمين في هذه المهنة كان تحرزاً من احتمال الوقوع في ربا المعاملات المالية القائمة على استبدال النقد.

وحين خضعت الشام وفلسطين للحكم العباسي في العام (١٣٢هـ/٥٥٠م) وتراجع دورها السياسي لصالح العراق، العاصمة السياسية والإدارية للعباسيين، لم تتأثر بذلك تجارتها الخارجية والإقليمية، لعدة عوامل، يمكن الوقوف عليها بالترتيب التالي:

أ. وجود عدد كبير من المدن والموانيء الساحلية على امتداد الشريط الساحلي المطل على بحر الروم، مثل قيسارية وأرسوف ويافة وعسقلان وغزة (٢) مما عزز من دورها في التجارة الإقليمية مع الغرب. كذلك لعب ميناء أيلة على بحر القازم (الأحمر) دوراً مهماً في التجارة الخارجية المرتبطة بالعالم الجنوبي، "فهي فرضة فلسطين، ومنها يقع جلابهم" (٣).

ومن الأصناف التي كانت تستوردها فلسطين، الأخشاب اللازمة للعمران والتشييد، وخاصة أخشاب الصنوبر التي كانت تجلب من حصن التينات  $(^{1})$ , وهي في ذلك شأنها شأن سائر أجناد الشام والثغور ومصر  $(^{\circ})$ . وقد كان ينقل عبر بحر الروم (المتوسط) بواسطة السفن والمراكب $(^{7})$ .

وفي عهد المأمون (۱۹۸–۲۱۸ه/۸۱۳ه–۸۳۳م)، حين أراد بطريرك بيت المقدس إصلاح الكنيسة، أحضر لها خشب الأَرْز والصنوبر من قبرص $(^{\vee})$ .

ب. شكلت شبكة الطرق الإقليمية المارة بفلسطين عاملاً مهماً في إثراء الحركة التجارية الإقليمية، وربط أقاليم الدولة الإسلامية بالحجاز حيث موسم الحج السنوي، أو ربطها بمصر والمغرب الإسلامي، وهو ما ذكرته المصادر الجغرافية الأولى.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص١٨٣-١٨٤.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص١١٦؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتابة، ص١٨٨٠.

<sup>(3)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

<sup>(4)</sup> التينات: ثغر وميناء تجاري، على البحر المتوسط، يقع قرب المصيصة، المجاورة للحدود مع الدولة البيزنطية، اشتهر بتصديره لخشب الصنوبر. ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٦٤، ج٥، ص١٤٥.

<sup>(5)</sup> الاصطخري: مسالك الممالك، ص٦٤؛ الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج٢، ص٦٤٦.

<sup>(6)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٦٨.

<sup>(7)</sup> ابن البطريق: التاريخ المجموع، ص٥٥.

فالطريق إلى الحجاز أو مصر والمغرب للقادمين من العراق أو الشام يمر باللجون من أعمال الأردن، ثم إلى قلنسوة ثم إلى الرملة، ومنها يفترق إما إلى أيلة لمن أراد الحجاز، أو إلى يبنا ثم عسقلان ثم غزة ثم إلى رفح ثم إلى العريش<sup>(۱)</sup>.

- ت. وساهمت المكانة الدينية لبيت المقدس، عند المسلمين والنصارى، في تعزيز قدرة فلسطين على التجارة الإقليمية، ففي عهد المنصور (١٣٦-١٥٨هـ/١٥٥-٢٥٥م) كان يقام في بيت المقدس سوق كبيرة في منتصف شهر (تشرين الأول/ أكتوبر) من كل عام يؤمها التجار من الأمم المختلفة (٢٠)، وأشار برنارد الحكيم (Bernard The Wise) أثناء زيارته فلسطين عام (٢٥٣هـ/٢٥٩م) إلى أسواق بيت المقدس وإلى منشآت أخرى، فضلاً عن النُزل الذي أسسه الإمبراطور شارلمان، والذي كان رواده ممن يتكلمون بلسان الرومان (٣).
- ث. فضلاً عما سبق، ساهمت مجموعة الأصناف الفريدة والمتميزة والوفيرة التي كانت تنتجها أو تصنعها فلسطين في إثراء التجارة الخارجية، "ففيما تخرج أرضهم أبداً فضلاً عن حاجتهم"(٤).

واشتهر من هذه الأصناف الزيت والقطين (التين المجفف)، أو الزبيب (العنب المجفف) بنوعيه العينوني والدوري، والعسل<sup>(٥)</sup>، والتمر الزغري (نسبة إلى زُغر من قرى الغور)<sup>(١)</sup>.

وكانت بعض الأصناف تصدر طازجة إلى مصر وغيرها مثل عامة إنتاج جبل نصرة من الفواكه والكروم والأعناب والتفاح(^).

وكذلك كانت تجارة الزيت وتصديره إلى أقاليم الدولة الإسلامية رائجة في فترة الدراسة، حيث تمتع بشهرة واسعة، وقد ضرب به المثل في الجودة والنظافة، وأطلق عليه اسم "الزيت الركابي" لأنه كان يحمل على الإبل(^).

<sup>(1)</sup> ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص٧٨-٨٠؛ اليعقوبي: البلدان، ص١١٦-١١٧؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتابة، ص١١٨.

<sup>(2)</sup> نبيه عاقل: فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٢، ص٢٠٢؛ بيان نويهض الحوت: فلسطين القضية الشعب الحضارة، ص١٠٨.

The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26. (3)

<sup>(4)</sup> الجاحظ: البلدان، ص٥٠٣.

<sup>(5)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٠.

<sup>(6)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣١.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٧٢.

<sup>(8)</sup> الثعالبي: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص٥٣٢.

وذكر السمعاني في كتابه الأنساب، أن أبو زكريا يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن (ت:٢٠٢ه/٨١م)، كان أصله من الكوفة، و"أقام بالرملة يجهز الزيت إلى الكوفة وغيرها"، حتى غلب على اسمه الرملي<sup>(١)</sup>. كما أن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي (ت:٢٣٧ه/ ٥٨م) كان له إبل يكريها إلى مصر في نقل البضائع والزيت<sup>(٢)</sup>.

ورأى ناصر خسرو الذي زار فلسطين في (٤٣٨هـ/١٠٥م)، أهل فلسطين يحفظون الزيت في الآبار والأحواض المعدة خصيصاً لذلك، ثم "يصدرونها إلى أطراف العالم"(٣)، وفي مصدر متأخر، ذكر شيخ الربوة (ت: ٧٢٧ هـ/١٣٢٧م) أن زيت نابلس "يحمل إلى الديار المصرية وإلى الحجاز والبراري مع العربان ويحمل إلى جامع بني أمية منه في كل سنة ألف قنطار بالدمشقي(٤)، ويعمل فيه الصابون الرقي يحمل إلى سائر البلاد التي ذكرنا وإلى جزائر البحر الرومي"(٥).

وقدم البشاري المقدسي قائمة بالأصناف التي كانت تصدرها فلسطين، ومنها مما لم يذكر أعلاه: الخرنوب، والجبن والقطن والتفاح، وقضم قريش "الذي لا نظير له"، ومن الأقمشة المُلاحم والفوط، والمآزر التي صنعت في الرملة، ومن الصناعات الصابون والمرايا وقدور القناديل والإبر، والنيل، والتمور (<sup>1</sup>)، وتميز منها التمر الزغري (<sup>()</sup>).

وأنتجت الرملة صنف من التين، "ليس أحسن منه في أي مكان، يصدَّر منها إلى جميع البلاد" $^{(\Lambda)}$ .

وبذلك نرى أن النشاط في فلسطين فترة الدراسة كان متنوعاً وقوياً، اعتمد على الموارد والقدرات الذاتية للمكان والسكان، كما ساهمت الزراعة بشكل أساسي في ازدهار باقي القطاعات مثل الصناعات والتجارة التي استقطبت التجار من شتى البقاع.

(2) ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٦، ص٢٧٤.

<sup>(1)</sup> ج۳، ص۹۱.

<sup>(3)</sup> سفر نامة، ص٥٦.

<sup>(4)</sup> القنطار الدمشقي (الشامي): وحدة وزن تساوي ١٠٠ رطل شامي، والرطل الشامي ٢ أُقَة، والأوقة ١٠ أوقيات شرعية، والأوقية الشرعية ٤٠ درهم، والدرهم (٢.٣٣٢٨) جم، وعليه يعادل القنطار: ١٨٦٦٢٤ جم، أي ١٨٦.٦٢٤ كيلوجرام. محمد عمارة: قاموس المصطلحات الإقتصادية، ص ٤٦٨ محمد صبحي بن حسن حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية، ص ١٦٨٠.

<sup>(5)</sup> شيخ الربوة: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ص٢٠٠.

<sup>(6)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٨٠-١٨١.

<sup>(7)</sup> الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص١٣١.

<sup>(8)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٥٥.

# الفصل الرابع العلــوم والعمــران في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر

المبحث الأول: الأحوال العامة للحياة العلمية.

المبحث الثاني: علماء فلسطين وإسهاماتهم.

المبحث الثالث: العمارة والعمران.

# المبحث الأول الأحوال العامة للحياة العلمية

رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء<sup>(۱)</sup>، وحث على طلب العلم، والتفقه في أمور الدين والدنيا، فاكتسبت الحياة العلمية في الإسلام شخصيتها، التي كانت تميزها عن غيرها من الأمم، وقد شهدت فلسطين خلال فترة الدراسة حركة علمية نشطة في شتى المجالات العلمية والتعليمية، وقامت هذه الحركة على عدد من المؤسسات والأنظمة التي كفلت للعالم والمتعلم بيئة وأساليب تعين كلا منهما على العطاء والتحصيل، كما قامت على امتداد مساحة فلسطين عدد من المدن التي تميزت بدورها ونشاطها في هذا المجال.

ولم تكن الأحوال العامة للحياة العلمية وليدة فترة الدراسة، إنما هي امتداد لسابقتها، إذ لم يتأثر الواقع العلمي في فلسطين بانتهاء العصر الأموي، وتراجع المكانة السياسية لفلسطين، إنما ظل محافظاً إلى حد ما على مكانته السابقة.

وفي هذا المبحث سيتم دراسة الأحوال العامة للحياة العلمية من خلال استقراء عوامل نشاط الحركة العلمية، والمؤسسات والأنظمة التي رعت تلك الحركة، وأهم المراكز والمدن التي احتضنتها.

# أولاً: عوامل نشاط الحركة العلمية.

أ. وجود تراث علمي كبير ومتنوع تم وراثته عن جيل الصحابة والتابعين الذين نزلوا وعاشوا في فلسطين والشام، فقد "دخلت الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم"<sup>(۲)</sup>. وتخرج على أيديهم عدد من العلماء التابعين الذين كان يُرحل إليهم من الأقطار.

<sup>(1)</sup> سيرد في هذا المبحث عدد كبير من أسماء العلماء الذين لم يترجم لهم نظراً لورود تراجمهم والتعريف بهم في متن المبحث التالي.

<sup>(2)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١، ص٣٢٧.

فمن الصحابة الذين أقاموا في فلسطين، تميم بن أوس الداري (١)، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت (٢)، وشداد بن أوس (٣)، وكانت الصحابية أم الدرداء (خَيرة بنت أبي حَدْرد الأسلمي) تقيم ستة أشهر ببيت المقدس وستة أشهر بدمشق (٤)، وغيرهم الكثير الذين كان لهم دور مباشر في تأسيس جيل من أعلام المحدثين والفقهاء والقراء (٥)، الذين تمثلوا بالتابعين.

وكان من كبار التابعين الذين تعلموا على يد الصحابة، رجاء بن حيوة الكندي، "سيد أهل فلسطين" $^{(7)}$ ، وإبراهيم بن أبي عبلة "شيخ فلسطين $^{(8)}$ ، ومحدث أيلة وفقيهها الإمام محمد بن مسلم الزهري $^{(A)}$ .

وقد كان لرعاية الأمويين للعلماء في عصرهم، في فلسطين وغيرها، دور مهم في إثراء هذا التراث العلمي الذي استفادت منه العصور اللاحقة، يقول في ذلك إبراهيم بن أبي عُبلة (ت:٢٥١ه/٧٦٩م)، "كان الوليد [بن عبد الملك] يعطيني قصاع الفضة أقسمها على قراء بيت المقدس"(٩)، إلى غير ذلك من أشكال الرعاية الأخرى(١٠). وهو الأمر الذي لم يلمسه الباحث في عهد العباسيين محل الدراسة، إذ لا توجد إشارة تغيد رعايتهم لأهل العلم في فلسطين، وكانت جهودهم ذاتية في هذا الشأن كما سيتضح لاحقاً.

ب. المكانة الدينية والروحية والجهادية التي تمتعت بها فلسطين، لوجود المسجد الأقصى، وكذلك تعدد ثغورها البحرية، وتحولها قبلة للمتصوفة والزهاد والمجاهدين، مما جذب عدد من العلماء للاستقرار بها والجهاد في ثغورها، وقد صرح السمعاني بذلك، فقال

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: أسد الغابة، ج١، ص٩١٩.

<sup>(2)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٣٨٧-٣٨٧؛ أبو زرعة الدمشقي: تاريخ أبي زرعة، ص٥٦؛ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٥٢٩؛ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٣، ص٥٢٥

<sup>(3)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص ٤٠١.

<sup>(4)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص٥١٧.

<sup>(5)</sup> انظر: أسامة أبو نحل: الصحابة وأدوارهم على أرض فلسطين.

<sup>(6)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٤، ص٢٣٧.

<sup>(7)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٦، ٣٢٥، ٣٢٥.

<sup>(8)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٥، ص ٣٤٩.

<sup>(9)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٥، ص٥٤٢؛ العاصمي: سمط النجوم العوالي، ج٣، ص٢٩١.

<sup>(10)</sup> انظر: كامل العسلي، التربية والتعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٣، ص٦.

عن الرملة: "كان بها جماعة من العلماء والصلحاء، وكان بها الرباط للمسلمين، وكان يسكنها جماعة من العلماء الصالحين للمرابطة بها"(١).

فالمحدث والواعظ والمجاهد عطاء بن أبي مسلم الخراساني ما المحدث والواعظ والمجاهد عطاء بن أبي مسلم الخراساني (ت: ١٣٥هه/ ٧٥٢م)، انتقل من بلخ إلى بيت المقدس، وكان "معروف بالفتوى والجهاد"(٢)، وحفظت كتب التراجم أن عمر بن محمد بن زيد العمري، من (ق ٢ه/٨م)(٢)، "نزيل عسقلان"(٤)، وكان "ثقة جليل مرابط"(٥). ومما أثر أن راهباً من أحد الأديرة القريبة من الرملة، أسلم ثم توجه إلى بعض الثغور فغزا حتى مات شهيداً (٢).

ونجد العالم المجاهد زيد بن أبي الزرقاء الموصلي، الذي قدم إلى الرملة، ثم ذهب إلى الغزو فأُسر وتوفي وهو أسير في العام  $( 197 \land 117 \land 1)^{(\lor)}$ , ومنهم على بن الحسن المروزي  $( : بعد 117 \land 118 \land 118 \land 118 )$ , "نزيل عسقلان"  $( \land 118 \land 118 \land 118 )$ , ومنهم أبو جعفر محمد بن يعقوب الصوفي المعروف بابن الفرجي، الذي كان غنياً من أهل سُرَّ من رأى  $( \land 118 \land 118 )$  فأنفق مالـه علـى طلبـة العلـم والنـساك، "ونـزل الرملـة، وكـان لـه مجلـس للـوعظ بجامعها  $( \land 118 )$ .

وقد أتاح قدوم عدد كبير من هؤلاء العلماء إلى فلسطين، الفرصة لطلاب العلم بأن يتبادلوا العلوم والمعارف مع غيرهم، مما أفادهم بالحصول على روايات جديدة وخاصة في الحديث لصحابة لم يعيشوا في الشام.

<sup>(1)</sup> الأنساب، ج٣، ص٩١.

<sup>(2)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤١.

<sup>(3)</sup> أبو نصر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، ج١، ص٥٠٠.

<sup>(4)</sup> الذهبي: المغني في الضعفاء، ج٢، ص٤٧٣.

<sup>(5)</sup> الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج٢، ص٦٩.

<sup>(6)</sup> ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج٢، ص٢٩٧؛ ياقوت: الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة، ق٢، ص٤٦- ٤٧.

<sup>(7)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٣، ص١٧٩.

<sup>(8)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٦، ص٢٧٠؛ ابن حبان: الثقات، ج٨، ص٤٦٩.

<sup>(9)</sup> سُرَّ من رأى: هي سامراء، وقد مرَّ تعريفها في المبحث الثالث من الفصل الأول.

<sup>(10)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٣٦٠.

ت. وقوع فلسطين على طريق إقليمي، مما يسر لطلاب العلم فيها الالتقاء بعدد من العلماء المارين بها سواء للانتقال إلى مصر أو مكة، فمثلاً أخذ أبو عمير بن النحاس الرملي (ت:٥٦٦هـ/٨٦٩م) الحديث من العالم الدمشقي الوليد بن مسلم (ت:٩٥١هـ/١٨٠م) عندما مر بالرملة حاجاً (۱)، وهذا أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري (ت: ٩٥٦هـ/٧٧٧م)، ينتقل من بغداد إلى الرملة فيحدث بها ثم ينتقل منها إلى مصر (۲).

زيارة عدد من العلماء الكبار والمشهورين لفلسطين، إما لبيت المقدس، والصلاة فيها، أو لغيرها من المدن للالتقاء بمحدثيها وعلمائها، مما مكَّن أهلها من الالتقاء بهؤلاء الأعلام والأخذ عنهم ونشر رواياتهم التي دونوها في مصنفاتهم كما سيتضح ذلك عند الحديث عن إسهامات علماء فلسطين في المبحث التالي.

ومن كبار العلماء الذين زاروا فلسطين والمسجد الأقصى، "واحد زمانه وإمام عصره"(")، "عالم أهل الشام"( $^{(2)}$ ) الإمام عبد الرحمن الأوزاعي (ت: ١٥٧هه/ ١٥٧م)، وكذلك "عالم أهل مصر" الليث بن سعد (١٧٥هه ١٩٧م) الذي قدم فلسطين وقابل الخليفة المنصور أثناء زيارته لبيت المقدس (١٥٠هه ١٧٧مم) أ. وزارها كذلك الإمام الشافعي (١٥٠ ع. ١٨٠هه ١٨٠ ع. ١٨هم الأربعة، فقد أتاها زائراً مصلياً في المسجد الأقصى، وقال: "سلوني بما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"( $^{(Y)}$ ).

ولما قدم "الإمام العالم المجمع على جلالته وزهده وورعه"(^)، "أمير المؤمنين في الحديث"(^)، سفيان الثوري (ت:١٦١هـ/٧٧٧م) إلى بيت المقدس زائراً مصلياً، "أرسل إليه إبراهيم بن أدهم: تعال حدثنا... فجاء فحدثهم"(١٠).

ث.

<sup>(1)</sup> الذهبي: سير أعلم النبلاء، ج١١، ص٥٢-٥٣؛ تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

<sup>(2)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٧، ص٩.

<sup>(3)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٦، ص١٣٥.

<sup>(4)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص١٠٩.

<sup>(5)</sup> ابن عدي: الكامل، ج٦، ص٢٥٦.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص٣٠٨.

<sup>(7)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ٣٥٤–٣٥٧؛

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ٢٥٢.

<sup>(9)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٧، ص٢٣٦.

<sup>(10)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٦، ص٣٦٧.

كما زارها في تلك الفترة شيخ الإمام الشافعي، وكيع بن الجراح (ت:١٩٧ههم) في سننه أن وكيعاً قد (ت:١٩٧ههم)، وقد ذكر أبو داود (ت:٢٧٥ههمممم) في سننه أن وكيعاً قد أحرم من بيت المقدس إلى مكة، وذلك لورود حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ "(١)(٢).

وفي أوائل القرن (٣هـ/٩م) قدم إلى فلسطين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت:٢٥٦هـ/٨٦٩م) صاحب كتاب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، ودخل عسقلان ليسمع من آدم بن أبي إياس (ت:٢٢٠هـ/٨٣٤م)(٣).

وفي الفترة نفسها، قدم المحدث المصري أحمد بن صالح إلى الرملة، فسأله طلبة العلم "أن يحدثهم ويجلس للناس"، فأبى وامتنع عن ذلك، فشفع لهم عنده محمد بن أبي السري العسقلاني (ت:٢٣٨هـ/٢٥٨م)، فلما قبل "حدَّث حينئذ بألوف من حفظه"(٤). وكذلك زارها الإمام أبو زرعة الرازي (ت:٢٦٤هـ/٨٧٨م) ليستمع الحديث من محمد بن أبي السري العسقلاني (ت:٢٣٨هـ/٢٥٨م)(٥)، وبعده بسنين (قبل:٢٥٥هـ/٢٥٨م) زارها الإمام أبو داود (ت:٢٧٥هـ/٨٥٨م)، صاحب السنن(١٦) ليأخذ الحديث عن أهلها، ولابد أنهم قد استفادوا من علمهم.

# ثانياً: المؤسسات والأنظمة.

كان التعليم العام في ذلك العهد مرحلتين؛ المرحلة الأولى: هي التعليم الأولى أو الابتدائي، والمرحلة الثانية: هي مرحلة الدراسات المتقدمة، وكانت تجري العملية التعليمية المنظمة في غالب الأحيان في مؤسستين، هما: الكتاتيب والمساجد.

<sup>(1)</sup> أبو داود: سنن أبي داود، ج٢، ص٧٧.

<sup>(2)</sup> حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف، وقد ذكر محققو سير أعلام النبلاء تعليقاً على فعل وكيع: السنة أن يحرم الإنسان من الميقات الذي يمر به. الذهبي: سير أعلام النبلاء،ج٩، ص١٤٥.

<sup>(3)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج٢، ص٥٥٥.

<sup>(4)</sup> ابن عدي: الكامل، ج١، ص١٨١.

<sup>(5)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٣، ص٦٧.

<sup>(6)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٢، ص١٨١.

#### أ. الكتاتيب.

وتسمى المكاتب، ومفردها كُتَّاب ومكتب، وهي موضع تَعْلِيم الصبيان الكتابة، ويسمى معلم الكتَّاب بالمُكْتِبُ<sup>(۱)</sup>.

ورغم قلة الإشارات عن الكتاتيب في فلسطين فترة الدراسة، فإن المعروف أنها استمرت في العمل ببلاد الشام عامة، كأحد المؤسسات التي تقدم التعليم الابتدائي للصبيان، وكانت تتولى تعليم الطلبة الكتابة والقرآن الكريم، وقد نبغ من معلمي الكتاب في فلسطين عبد الحميد بن يحيى القيسراني، الشهير بعبد الحميد الكاتب<sup>(۱)</sup> (ت:١٣٢هـ/٥٠٠م)، إذ كان "معلم صبيةٍ يتنقل في البلدان" قبل أن يصبح كاتباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية أمية.

وكانت أم الدرداء تدرب الصبيان على الكتابة في الكتّاب باستخدام الحكم والأمثال، وتبتعد عن آيات القرآن حتى لا تُمتهن، فقد كتبت لأحد طلبتها، في لوحه وهي تعلمه: "تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا... وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر "(٤).

ويبدو أن أسلوب التعليم هذا لم يتطور كثيراً، فعندما زار ابن جبير (ت:٤١٢ه/١١٧م) بلاد الشام خلال رحلته التي ابتدأت عام (١١٨٧هه/١١٦م)، وصف طريقة التعليم في الكتاتيب، وفي ذلك يقول: "وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها إنما هو تلقين، يعلِّمون الخط في الأشعار وغيرها، تنزيها لكتاب الله عز وجل عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحو، وقد يكون في أكثر البلاد المُلقِّن على حدة والمُكتب على حدة فينفصل من التلقين إلى التكتيب، لهم في ذلك سيرة حسنة ولذلك ما يتأتى لهم حسن الخط ، لأن المعلم له لا يشتغل بغيره فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في التعلم كذلك ويسهل عليه لأنه بتصوير يحذو حذوه"(٥).

<sup>(1)</sup> ابن منظور: لسان العرب، مادة (كتب)؛ وعن تسمية معلم الكتاب بالمكتب انظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق، -0، ص87، -9، ص77.

<sup>(2)</sup> عبد الحميد الكاتب (ت:١٣٢هه/٥٥٠م): يضرب به المثل في البلاغة، وعنه أخذ المترسلون، حتى قيل: فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد، قتل مع مروان بن محمد في مصر. ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٣، ص ٢٢٩؛ الزركلي: الأعلام، ج٣، ص ٢٩٠.

<sup>(3)</sup> ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٣، ص٢٢٩؛ الزركلي: الأعلام، ج٣، ص٢٩٠.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٧٠، ص١٥٨.

<sup>(5)</sup> رحلة ابن جبير، ص٢٤٥.

وقد ظهر نوع من التعليم الإبتدائي، كان موجهاً لأبناء الطبقة العليا في المجتمع، مثل أبناء الأمراء والخلفاء والأثرياء، وكان يختار لهم من المعلمين الأكفاء، وكان هذا المعلم يسمى المؤدّب، وقد كان أحمد بن مروان الرملي (ت:٥١٨هـ/٣٨م) من أهل فلسطين ، مؤدباً، وإلى جانب قدرته على التعليم وصقل مهارات طلبته بشتى العلوم، وكان من الشعراء والمحدّثين (۱).

#### ب. المساجد.

كانت المساجد المؤسسة الأهم في نشر العلوم المختلفة آنذاك، فإلى جانب مكان لصلاة المسلمين واجتماعهم، فهي بمثابة معاهد علمية، يلتقي فيها طلبة العلم بشيوخهم، وتدور فيها النقاشات والقراءات واللقاءات.

وانتشرت المساجد في معظم المدن الفلسطينية، وقد بنيت المساجد الأولى بعد الفتح مباشرة، مثل مساجد بيت المقدس وقيسارية وسبسطية ونابلس ولد ويافا وأجنادين  $^{(7)}$ ، كما اهتم الأمويون ببناء المساجد وعمارتها، فبنى سليمان بن عبد الملك المسجد الأبيض في الرملة  $^{(7)}$ ، وعمَّروا المسجد الإبراهيمي في الخليل  $^{(1)}$ ، وفي عهد عبد الملك بن مروان  $^{(7)}$ .

وفي عهد العباسيين، فضلاً عن ترميمات المسجد الأقصى $^{(1)}$ ، فقد دلت الاكتشافات الأثرية التي جرت في عام (170.4841), بعسقلان على بناء مسجد فيها أمر بإنشائه الخليفة المهدي بن المنصور (10.4911) وكما كان مسجد غزة العمري قائماً عامراً آنذاك $^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> ياقوت: معجم الأدباء، ج٢، ص١٨٥؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة، ج١، ص٣٩١.

<sup>(2)</sup> كامل العسلي: التربية والتعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٣، ص٩.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: البلدان، ص ١١٦؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص ١٠٢٠.

<sup>(4)</sup> كامل العسلي: التربية والتعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٣، ص٩.

<sup>(5)</sup> الباذري: فتوح البلدان، ص١٤٨.

<sup>(6)</sup> انظر: المبحث الأخير من هذا الفصل.

<sup>(7)</sup> مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٩٢.

<sup>(8)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٢٨٣.

وكانت المساجد بمثابة معاهد لتلقي العلوم، ولا سيما الدينية منها، حيث تعقد في المسجد الواحد حلقات عدة؛ مثل مجالس الإقراء لتدارس وتعلم القرآن الكريم، ومجالس للإفتاء، ومجالس للحديث، ومجالس للغة، وأخرى للقصص والوعظ، ويختار الطالب أي من المجالس التي يرغب فيها ليطور علمه في هذا الاتجاه أو لينوع معارفه في تلك العلوم (۱).

فعندما أتى الإمام الشافعي (١٥٠-٢٠٤هـ/ ٢٦٧-١٨٩م) بيت المقدس وبعد أن صلى في المسجد الأقصى، قال: "سلوني بما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"(٢).

وهذا محمد بن الفرج المعروف بابن الفرجي (ت: بعد ۲۷۰هـ/۸۸۳م)، لما نزل الرملة "كان له مجلس للوعظ في جامعها"( $^{(7)}$ )، وفي القرن ( $^{(7)}$ ه) كانت حلقات العلم تعقد في المسجد العمري بغزة $^{(2)}$ .

وكان تعليم القرآن في المساجد يبتديء منذ الصباح عبر حلقات، في كل حلقة عشرة من الطلبة، لكل عشرة منهم مقريء، ويتسابقون فيما بينهم، فإذا ما انتهى أحدهم من الحفظ تحول إلى شيخه، فأضاف إليه الشيخ عشرة من الطلبة ليكون مقرئهم (٥).

أما باقي العلوم ولا سيما الحديث، ففي القرن الثاني وبعد شيوع الكتابة، ظهرت طريقة الإملاء، بحيث يملي الشيخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من حفظه أو من كتابه، ويملي الطلاب فقرة فقرة، أو حديثاً حديثاً مع اتصال السند، وبعد الانتهاء يعقب بالشرح والتفسير والتوضيح لما غمض في الحديث، ويدوِّن الطلاب هذه الشروح على هامش أوراقهم (۱). ومن تلك الطرق كانت القراءة، وهي تختص في تدريس مواد أو أحاديث ليست من إنتاج المعلم نفسه، وكانت البداية لتقرير الكتب على الطلبة (۱۷).

<sup>(1)</sup> سمية الوافي: التعليم في بلاد الشام في العصر الأموي (رسالة ماجستير غير منشورة)، ص٧٦-٧٥.

<sup>(2)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ٣٥٤–٣٥٧.

<sup>(3)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٣٦٠.

<sup>(4)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٢٨٣.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١، ص٣٢٨.

<sup>(6)</sup> سمية الوافي: التعليم في بلاد الشام في العصر الأموي (رسالة ماجستير غير منشورة)، ص١٠٧.

<sup>(7)</sup> كامل العسلي: التربية والتعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، ج٣، ص١١.

وقد كانت هذه الأساليب متبعة في فلسطين، شأنها شأن باقي الأقطار الإسلامية، فقد كتب الإمام الشهير أبو داود سليمان بن الأشعث (ت:٢٧٥هـ/٨٨٨م)، صاحب السنن، الحديث في الرملة عن المحدث المؤمل بن أهاب بن عبد العزيز (ت:٢٥٤هـ/٨٦٧م)(١).

وقد حدَّث يوسف بن عبد الأعلى "قراءة عليه بجامع الرملة" وذلك عام (٢٢٠هـ/٢٠٨م) (٢)، ولما زار بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (٣:١٨٩هـ/٢٠م) فلسطين، قرأ التفسير على طلبة العلم في بيت المقدس والرملة بعد أن جمعوا له النقود لذلك (٣).

ومن الأساليب الأخرى المتبعة في التعليم: التاقين والسماع، فقد لقن ابن وهب الدينوري أبا عمير النحاس الرملي (ت:٥٦٨ه/ ٨٦٩م) أربعين حديثاً من حديثه في مجلس واحد ( $^{(3)}$ )، كما أن روح بن يزيد السناجي العسقلاني، قد سمع من أبي شيبة النفيسي في الرملة عام ( $^{(3)}$ ).

# ج. أماكن أخرى.

ورغم مركزية المسجد في العملية التعليمية، إلا أن ذلك لم يمنع أخذ العلم أو الوعظ في أماكن أخرى، لأن العلم آنذاك اعتمد غالبه على الرواية، وكان لا يحتاج إلى تعقيد في الوسائل والأدوات والأماكن، وقد دلت إشارات عديدة في المصادر على تدارس العلم وتلقيه في عدد من الأماكن غير المساجد، كان منها بيوت الأمراء ومجالسهم، فقد دخل العابد عبّاد بن عبّاد على أمير فلسطين إبراهيم بن صالح العباسي دخل العابد عبّاد بن عظني، فقال: بما أعظك أصلحك الله، بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ماذا يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك، قال: فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على لحيته"(١)، وكذلك دخل أبو عمر الصنعاني (ت:١٨١ه/٧م) على أمير عسقلان بشر بن روح، فوعظه قائلاً

<sup>(1)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٢، ص١٨١.

<sup>(2)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٨٨.

<sup>(3)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢١، ص١٣٥.

<sup>(4)</sup> الذهبي: سير اعلام النبلاء، ج١٢، ص٥٣.

<sup>(5)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٢٥٩.

<sup>(6)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤٦.

له: "أصلح فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى منه، ولا تفسد فيما بقي فتؤخذ بما قد مضى "(١).

ومن الأماكن الأخرى كانت بيوت العلماء  $^{(7)}$ ، وأملاكهم الخاصة مثل ضيعة الإمام الزهري الفلسطيني في أيلة  $^{(7)}$ ، ومجالسهم مثل مجلس إبراهيم بن أدهم (T:T) المقدس في بيت المقدس أفي بيت المقدس الطرق أفي الطرق أفي سواء طالب علم أو من العوام، ففي بيت المقدس، كان عطاء بن أبي مسلم (T:T) المقدس علم أوثق عملي في نفسي نشر العلم T وكان يجلس مع المساكين "فيعلمهم ويحدثهم" وكان يجلس مع المساكين "فيعلمهم ويحدثهم".

## د. الرحلة في طلب العلم.

عُدت الرحلات العلمية في ذلك العصر، أحد الأدوات الأساسية في بناء ثقافة وشخصية العالم، وقد شجع الإسلام ابتداءً على الرحلة، فقد روى أبو الدرداء لرجل رحل إليه من المدينة إلى دمشق يطلب العلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهًلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْجِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ همْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْمُلَائِكِةَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظًّ وَافِرِ "(^).

وعليه، فقد كانت الرحلة محببة ومحمودة، وقد رحل علماء فلسطين إلى غيرهم كما رحل غيرهم من العلماء إليهم، ويبدو أن ترك الرحلة للعالم كان أمراً مستغرباً في عرف تلك

<sup>(1)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٧، ص٧٦.

<sup>(2)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص٢٣٩.

<sup>(3)</sup> ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٧، ص٤٢؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص٢٠٢؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج٧، ص٢٢٨.

<sup>(4)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٦، ص٣٦٧.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٥، ص٢٥٥؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٠، ص ٣٦٧.

<sup>(6)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤٢.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ج٦، ص١٤٢.

<sup>(8)</sup> ابن ماجة: سنن ابن ماجة، ج١، ص٢١٣.

العهود، فقد جاء في ترجمة أبي عمير، ابن النحاس الرملي (ت: ٢٥٦هـ/ ٨٦٩م)، أنه "ثقة، لم يرجل"(١).

وقد حفظت كتب التراجم والرجال رحلات العلماء إما تصريحاً أو بذكر شيوخ المترجَم له ممن لم يلقاه في بلده، فقد رحل العالم الفلسطيني الشهير آدم بن إياس العسقلاني (ت: ٢٢٠هـ/٢٢٨م) إلى الكوفة والبصرة والحجاز ومصر والشام (٢)، "ولقي الشيوخ وسمع منهم"(٣).

وقد رحل عاصم بن رجاء بن حيوة الكِنْدي الفلسطيني إلى العراق، "فكتب عنه العراقيون" ( $^{(2)}$ )، كما وُصِف المحدث أبو يزيد العسقلاني هارون بن أبي الهيذام من أهل القرن ( $^{(3)}$ )، بأنه "حافظٌ رحَّال" ( $^{(0)}$ ).

وكان يونس بن يزيد الأيلي (ت: ١٥٢هـ/ ٢٦٨م)، من موالي بني أمية، وقد روى الحديث عن الإمام الزهري، "وكان الزهري إذا قدم أيلة نزل عنده، ثم يزامله إلى المدينة " $^{(7)}$ ، وكانت آخر رحلات يونس إلى مصر حيث توفي هناك $^{(7)}$ ، وكان من أهل أيلة كذلك عقيل بن خالد الأيلي (ت: ١٤١هـ/ ٢٥٨م) من تلاميذ الإمام الزهري وصاحبه، "وكان يصحب الزهري في السفر والحضر " $^{(A)}$ .

أما يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن العسلي الرملي (ت: ٢٠١هـ/٨١٦م)، فقد "كان يختلف إلى العراق"، وروى عن علمائها (٩٠).

وربما أخذت الرحلة شكلاً جماعياً، على هيئة وفد علمي، فقد خرجت جماعة من الفلسطينين كانوا "من أصحاب الحديث" إلى مصر ليسمعوا من قاضيها بكار بن قتيبة (ت: ٢٧٠هـ/٨٨٣م).

<sup>(1)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

<sup>(2)</sup> الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٣٣٩؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٠١.

<sup>(3)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٠١.

<sup>(4)</sup> ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج١، ص٢٩٠.

<sup>(5)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢١، ص٣١٩.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٢.

<sup>(7)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٧، ص٦٤٩.

<sup>(8)</sup> ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٧، ص٤٣.

<sup>(9)</sup> العيني: مغاني الأخيار، ج٥، ص٢٥٣.

كما رحل إلى فلسطين عدد من العلماء المشهورين ليسمعوا ويأخذوا الحديث من علمائها، واشتهر منهم محمد بن يوسف بن واقد الفريابي (ت:٢١٢هـ/٨٢٧م)، الذي كان من أكبر شيوخ البخاري<sup>(۱)</sup>، وقد "كان الناس يرحلون إليه إلى قيسارية من ساحل فلسطين"<sup>(۱)</sup>، وقد رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب، فلما اقترب من قيسارية نعي إليه، فعدل إلى حمص<sup>(۱)</sup>.

وقد سبق الإشارة إلى رحلة الإمام أبو داود (ت: ٢٧٥هـ/٨٨٨م)، صاحب السنن، وقد سبق الإشارة إلى رحلة الإمام أبو داود (ت: ٢٥٥هـ/٨٨٨م)، صاحب السنن، وأخذ الحديث عن أهلها وذلك قبل عام (قبل: ٢٥٤هـ/٢٨٨م) (قبل رحلة سفيان الثوري (ت: ٢٦١هـ/٧٧٧م) الثابت فيها أنه قد حدث أهل بيت المقدس أو وقد رحل إلى فلسطين المحدث إسحق بن راشد، من القرن (٢هـ/٨م)، فوجد في بيت المقدس كتاباً للزهري، فأخذه وأصبح يحدث منه (٦).

وكذلك رحل إلى فلسطين المحدِّث يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: ٢٧٧هـ/ ٩٨م)، وسمع فيها من "مشايخ بفلسطين"، وذلك عام (١٩ ٨هـ/ ٨٣٣م) وزارها ثانية في العام (١٤ ٨هـ/ ٥٨٥م) والتقى بمشايخ من عسقلان (^)، وذهب إلى أيلة في إحدى هذه الرحلات ليسأل عن كتب المحدث سلامة بن روح الأيلي (ت: ١٩ ١هـ/ ١٨م) ويتحقق من مدى صحة حديثه عن محمد بن عُزيز (ت: ١٦ ١هـ/ ٧٨٣م) ( $^{(1)}$ .

ومن الأعلام الذين رحلوا إلى فلسطين كان الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت:٢٥٦هـ/٨٦٩م) صاحب كتاب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، ودخل عسقلان ليسمع من آدم بن أبي إياس العسقلاني (ت:٢٢٠هـ/٨٣٤م)

<sup>(1)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٢، ص٨٧.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج١٥، ص٤٠١.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ج١٥، ص٤٠١.

<sup>(4)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٣، ص١٨١.

<sup>(5)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٦، ص٣٦٧.

<sup>(6)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٨، ص٢١٢؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٤٢٢.

<sup>(7)</sup> الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج١، ص٢٠٤.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ج١، ص٢١٢.

<sup>(9)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج۹، ص۳۰۹.

<sup>(10)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج٢، ص٥٥٥.

الإمام أبو زرعة الرازي (ت: ٢٦٤هـ/٨٧٨م) ليستمع الحديث من محمد بن أبي السري العسقلاني (ت: ٢٣٨هـ/٨٥٨م) (١).

# ثالثاً: مراكز النشاط العلمي.

سبق الحديث عن المؤسسات التعليمية ودورها في إثراء وتعزيز مختلف جوانب الحياة العلمية، وقد انتشرت هذه المؤسسات والمجالس على امتداد جند فلسطين، كما دلت على ذلك تراجم العلماء، ولكن بقي هناك تفاوت بين المدن في عدد العلماء المبرزين منها، ومدى نشاطهم مقارنة بعلماء مدن أخرى في الجند نفسه، ويمكن الوقوف على أهم المدن التي كانت بمثابة مراكز إشعاع علمي، خلال فترة الدراسة، وكانت كالتالي:

#### أ. بيت المقدس.

تميزت بيت المقدس بالقدسية التي أحاطت بها، وكونها قبلة للعلماء والزهاد والعباد والباحثين عن الأمان النفسي، فكانت مركزاً من مراكز العلم والفقه في فلسطين فترة الدراسة، وقد ساهم في ذلك عدد من الأقوال المأثورة التي ترفع من شأن التردد على بيت المقدس أو السكن فيها، ومن هذه الآثار ما نسب إلى وهب بن منبه بأن "أهل بيت المقدس جيران الله عز وجل، وحق على الله تعالى أن لا يعذب جاره"، وقول كعب الأحبار: "لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت المقدس، فينقادا إلى الجنة جميعا وفيهما أهلوهما"، وما أثر عن عبد الملك الجزري أنه قال: "إذا كانت الدنيا في بلاء وقحط كان الشام في رخاء وعافية، وإذا كان الشام في بلاء وقحط كان بيت المقدس في رخاء وعافية"، وقول خالد بن معدان: "مقبور بيت المقدس لا يعذب"(٢).

وقد سبق الحديث عن مكانة المسجد الأقصى ودوره في جذب عدد من أعلام ذاك العصر للصلاة وكيف استفاد منهم طلبة العلم المقيمين ببيت المقدس.

<sup>(1)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٣، ص٦٧.

<sup>(2)</sup> انظر هذه الأقوال وغيرها: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ج١، ص٩٤.

ومن مظاهر نشاط الحركة العلمية في بيت المقدس، فإنه لما قدم سليمان بن مقاتل (ت:٥٠هـ/٧٦٧م) إلى بيت المقدس، "اجتمع إليه خلق كثير من الناس يكتبون عنه ويسمعون منه"(١).

ومنها ما حدث مع بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (ت:١٨٩هه/٢٠٨م)، حين جمع له طلبة العلم في بيت المقدس والرملة ألف دينار حتى يقرأ عليهم التفسير بعد أن امتنع عن ذلك مقابل خمسمائة دينار من أهل الرملة وحدها(٢).

وقد دلت إشارات أخرى واردة في المصادر على حركة علمية نشطة حفلت بها بيت المقدس، تتوعت فعالياتها بين التحديث ( $^{(7)}$ ), والقراءة  $^{(4)}$ ), والسماع والإفتاء ونجد كذلك حوارات بين العلماء ( $^{(A)}$ ), وجماعات من قراء القرآن ( $^{(P)}$ ), وحديث تصوف وتهذيب للنفس ( $^{(1)}$ ), وجماعات من الكرَّامية ( $^{(1)}$ ).

وعن العلماء، فقد نبغ عدد منهم بیت المقدس قُیدت روایاتهم فی کتب الحدیث والفقه، وذکرتهم کتب التراجم والرجال، کان منهم "شیخ فلسطین"، القاریء إبراهیم بن أبی عُبلة (ت: ۱۵۲هـ/۲۰۹م) $^{(71)}$ ، ومنهم عاصم بن رجاء بن حیوة الکندی، من ثقات أهل الشام ومتقنیهم، روی عن أبیه رجاء (ت: ۱۱۲هـ/۲۳۰م) $^{(11)}$ ، کما اشتهر منهم ضُمرة بن

<sup>(1)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام، ص٥٠٠.

<sup>(2)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢١، ص١٣٥.

<sup>(3)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص١١.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج٧، ص٥٠٠.

<sup>(5)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام، ص ٣٥٣.

<sup>(6)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٨، ص٢١٢؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٤٢٢.

<sup>(7)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام، ٣٥٧.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ٣٥٢.

<sup>(9)</sup> أبو نعيم: حلية الأولياء، ج٥، ص٢٤٥.

<sup>(10)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام، ٣٥٢.

<sup>(11)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ٦، ص ٣١٤.

<sup>(12)</sup> الكرامية: انظر: الفصل الثالث، المبحث الأول.

<sup>(13)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤٠؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٦، ٣٢٥، ٣٢٥.

<sup>(14)</sup> ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج١، ص ٢٩٠؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص ١١٠؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٣٠، ص ٤٨٣؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج٥، ص ٣٧؛

ربيعة (ت:٢٠٢ه/٨١٧م) الذي برز في مجالي الفقه والحديث، وكان من العلماء المكثرين في روايته (١)، وغيرهم من الذين سيتم دراسة إسهاماتهم في المبحث التالي.

#### ب. الرملة.

كانت الرملة العاصمة الإدارية والتجارية لجند فلسطين، وقد شهدت خلال فترة الدراسة ما يمكن تسميته بالثورة العلمية، إذ أمها عدد كبير من العلماء، ويمكن الوقوف على هذه الحقيقة من خلال مطابقة إسهامات علمائها في المبحث التالي، فقد كان أكثر علماء فلسطين ممن وقفنا على تراجمهم منها أو عاشوا فيها.

ومن دلالات النشاط العلمي فيها ظهور مصطلح "أهل الرملة" على جماعة المحدثين المنتسبين لها<sup>(۲)</sup>.

وفضلاً عما قام به أهل الرملة من جمع خمسمائة دينار لبكر بن إسماعيل الدمياطي ليقرأ عليهم التفسير (٦)، فقد وقعت للمحدث مؤمل بن أهاب (ت:٢٥٢هـ/٨٦٨م) حادثة في الرملة تبين كثرة علماء الحديث وطلبته فيها، وحرصهم على التعلم، مما أدخلهم في منافسات ومناكفات لا تخلو من طرفة ومزحة سمجة، فضلاً عن المكانة التي تمتعوا بها. ومختصر الحادثة أنه لما قدم مؤمل إلى الرملة "اجتمع عليه أصحاب الحديث، وكان ذَعِرا مُتمنعاً فألحوا عليه أن يحدثهم"، وأمام امتناعه هذا كادوا له عند الأمير وادعوا زوراً أنه عبد آبق، وقد كان في شكله "يشبه عبيد أهل الحجاز"، وأشهدوا على ذلك جماعة منهم كانوا "من جملة أرباب العلم وثقات الناس نكتفي بالنظر إليهم دون السؤال عنهم"، فكان مصير مؤمل أن يودع في السجن حتى أتى الأميرَ جماعة أخرى من علماء الرملة فكشفوا المؤامرة، فأمر بإخراجه" وسأله أن يسامحه، "فلم يُر مؤمل بعد ذلك متمنعاً امتناعه الأول"(٤).

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٤، ص٤٠٤، ٢١٤؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج١، ص٣٠.

<sup>(2)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٣، ص٤٧٦؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج١، ص٥٤٠.

<sup>(3)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢١، ص١٣٥.

<sup>(4)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٦، ص١٨١؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١١، ص٧٦-٧٧.

ودلت الإشارات الواردة في المصادر على حركة علمية نشطة خلال فترة الدراسة في الرملة مثل كتابة الحديث (١)، وقراءته (٢)، وتلقينه (٣)، وسماعه (٤)، فضلاً عن حلقات الوعظ في مسجدها الجامع (٥).

وقد حفلت الرملة بعدد كبير من العلماء الثقات، مثل الحسن بن واقع (ت: ٢٢٠هـ/ ٢٢٨م) (٦)، ويوسف بن عبد الأعلى (ت بعد: ٢٢٠هـ/ ٢٣٨م) وهو من شيوخ الواقدي صاحب فتوح الشام (٢)، و يزيد بن عبد الله بن موهب (ت: ٢٣٧هـ/ ٨٥١م) الذي نبغ في الفقه والحديث وكان قاضي أهل الشام (٨)، وعلي بن سهل الرملي (ت: ٢٦١هـ/ ٢٨٤م) (٩)، "محدث أهل الرملة وحافظهم" (١٠)، الوليد بن النضر الرملي المسعودي (ت: ٢٤٠هـ/ ٢٥٤م)، وقد روى عن غالب أهل الرملة في عصره (١١). وغيرهم من سيمر ذكرهم في المبحث التالي.

#### ح. عسقلان.

وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد العلماء الذين أقاموا فيها، وقد حافظت على موقعها كأحد المراكز المتقدمة في الجانب العلمي، وقد ساهم في ذلك أنه "قد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين، وحدَّث بها خلق كثير "(١٢)، "ولم تزل بأيدي المسلمين على

<sup>(1)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٣، ص١٨١.

<sup>(2)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٨٨.

<sup>(3)</sup> الذهبي: سير اعلام النبلاء، ج١٢، ص٥٣.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٣، ص٥٩٦.

<sup>(5)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٤، ص٣٦٠.

<sup>(6)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٢، ٣٠٧؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٥، ص١١٩ ح المزي: تهذيب الكمال، ج٦، ص٣٣٣–٣٣٤.

<sup>(7)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٨٨.

<sup>(8)</sup> الربعي: مولد العلماء ووفياتهم، ج٢، ص٥٢٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦٥، ص٢٧٢-٢٧٣؛.

<sup>(9)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥١، ص٣١٣؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٢، ص٢٤١؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢٠، ص٤٥٤-٤٥٥.

<sup>(10)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج۷، ص۲۸۹.

<sup>(11)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٩، ص٢٢٦؛ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٩، ص١٩؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٦٥.

<sup>(12)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١٢٢.

أحسن حال يحتلها العلماء وينبع منها أهل الصلاح والفقهاء إلى أن استولى عليها الفرنج في (٨٤٥هـ/١٥٣م)"(١)، وقد بدا ذلك واضحاً من حيث كثرة علمائها، والشهرة الفائقة لعدد منهم مثل آدم بن أبي إياس العسقلاني (ت: ٢٢٠هـ/٢٣٨م)، الذي كان من مشايخ البخاري في صحيحه (٢) في عسقلان ومحمد بن أبي السري العسقلاني (ت: ٢٣٨هـ/٢٨٨م) الذي أتاه الإمام أبو زرعة الرازي (ت: ٢٦٤هـ/٨٧٨م) ليستمع منه (٣).

# خ. أيلة.

كان موقع أيلة على حدود الحجاز (ئ)، وارتباط علمائها بالرحلة نحو المدينة والحجاز ومصر، وتتلمذهم على يد الإمام الزهري (٥)، دور مهم في تشكيل شخصيتها العلمية فترة الدراسة، ونسب لها جماعة من العلماء غالبهم من موالي بني أمية، مثل عقيل بن خالد الأيلي (ت: ٤١ هـ/٧٥٨م) صاحب الإمام الزهري (٦)، ويونس بن يزيد الأيلي (ت: ١٥ هـ/٧٦٨م) (٧)، وغيرهم مما سيمر ذكره.

#### ه. غزة.

وتأتي في المرتبة الخامسة وكان بها عدد من العلماء، وفي فترة الدراسة كان يعقد في مسجدها العمري حلقات علم كما قرئت فيه أخبار الفتوح الإسلامية  $^{(\Lambda)}$ ، وجاء ذكر بعض علمائها مقترناً بقريته مثل عروة بن رويم اللخمي ( $^{(\Gamma)}$  المبحث التالي. سرية، والذي روى عنه أهل الشام  $^{(P)}$ . وسيتم الوقوف على علمائها في المبحث التالي.

<sup>(1)</sup> ياقوت: المشترك وضعاً المفترق صقعاً، ص٥٠٨.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج٦، ص٢٧؛ الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٣٩، المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص ٣٠٩؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٠، ص٥٩-٦١.

<sup>(3)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٣، ص٦٧.

<sup>(4)</sup> ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٢٩٢.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٧، ص ٩٤٦؛ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٧، ص٤٣.

<sup>(6)</sup> ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٧، ص٤٣.

<sup>(7)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٢.

<sup>(8)</sup> الواقدي: فتوح الشام، ج٢، ص٢٣٨.

<sup>(9)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٥، ص١٩٨.

# ز. باقى المدن.

فحسب ما تم إحصاؤه من العلماء في فترة الدراسة، تكون المدن الخمسة السابقة هي أهم مراكز العلم في فلسطين فترة الدراسة، ويليها على الترتيب قيسارية، أرسوف، لد، وبيت جبرين ويافا وأريحا.

ورغم قلة العلماء المذكورين في مدينة قيسارية، فالاعتقاد أنها كانت نشطة الحركة العلمية أكثر مما تصوره التراجم المتاحة، ولا سيما في عهد المحدث محمد بن يوسف بن واقد الفريابي (ت:٢١٢هـ/٨٢٧)، الذي كان من أكبر شيوخ البخاري<sup>(۱)</sup>، فقد "كان الناس يرحلون إليه إلى قيسارية"<sup>(۱)</sup>.

وفي نهاية هذا المبحث، نكون قد وقفنا على الأوضاع العامة للحياة العلمية في فلسطين فترة الدراسة بتتبع عوامل ازدهارها ومؤسسات التعليم وأماكنه وأنظمته، ثم رسم صورة تقريبية لمراكز المدن التي كانت محل إقامة ونشاط العلماء، ولا شك أن الصورة التي تم التوصل إليها أقل بكثير من الواقع، لأن المعلومات المتاحة في المصادر كانت تركز على مدى ضبط العلماء ودقة حديثهم ومشايخهم وتلاميذهم، ولم تكن تحفل بالمعلومات التفصيلية التي تمكن من رسم صورة أكثر دقة.

<sup>(1)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٢، ص٨٧.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج١٥، ص٤٠١.

#### المبحث الثاني

### علماء فلسطين وإسهاماتهم

تعددت أصناف العلوم والمعارف التي كانت محل البحث والتعلم خلال فترة الدراسة، وقد تركزت معظمها في الجانب المختص بالعلوم الدينية من علوم القرآن كالقراءات والتفسير والحديث والفقه والتصوف، كما شهدت بعض أشكال العلوم الأخرى كاللغة العربية وآدابها والتاريخ.

وقد شارك العلماء من أهل فلسطين في الحركة العلمية الواسعة التي شهدتها فترة الدراسة بشكل مباشر عبر إسهاماتهم في مختلف العلوم، ولا سيما تلك المتعلقة بالدين، والتي كانت تعد أساس العلوم، إلى جانب علوم اللغة والتاريخ.

وللتعرف على إسهامات العلماء واهتماماتهم ودورهم، قام الباحث بتتبع تراجم العلماء الذين عاشوا فيها أو انتسبوا لها، ويمكن الوقوف عليها كالتالي:

# أولاً: القرآن الكريم والقراءات.

كانت العناية بالقرآن الكريم حفظاً وقراءةً من أساسيات التحصيل العلمي في ذلك العصر، وهي تعد من أول العلوم التي اهتم بها المسلمون، وارتبط بالقرآن الكريم علم القراءات الذي كان يُعنى بدراسة اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفية النطق بها من تخفيف وتثقيل وغيرها، واختلاف الرواة في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل، وعلى الإجمال هو "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو الناقلة"(١).

وقد استفادت مدرسة القرآن وقراءاته في فلسطين زمن الدراسة من الإرث الكبير الذي خلفه "قراء بيت المقدس" (٢) في صدر الإسلام، من الصحابة والتابعين، وقد فخر أهل عسقلان بأنهم تعلموا القرآن على يد الصحابي الجليل أبو قرصافة جُنْدَرة بن خيشنة الكناني (ت:٧٠ه/٦٨٩م)، فقالوا: "أمَّنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد عشرين سنة يكنى بأبي قرصافة "(٢)

<sup>(1)</sup> نبيل آل إسماعيل: علم القراءات، ص٢٧.

<sup>(2)</sup> أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٥، ص٥٥٢؛ العاصمي: سمط النجوم العوالي، ج٣، ص٢٩١.

<sup>(3)</sup> الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج٣، ص٢٨.

وقد برز منهم في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي "شيخ فلسطين" (١) إبراهيم بن أبي عُبلة (ت:١٥١ه/٢٦٩م)، وقد أخذ قراءته عن الصحابية أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت يحيى، والصحابي واثلة بن الأسقع، وقد أخذ عنه طريقته في القراءة عدد من علماء القراءة، منهم كثير بن مروان المقدسي، وابن أخيه هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، وموسى بن طارق (٢).

وشكَّك الإمام العالم والمقريء ابن الجزري فيما ينسب إليه من شذوذ في القراءة، فقال: "له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة، في صحة إسنادها إليه نظر "(").

وقد تقصى الباحث حسين عطوان معالم قراءة ابن أبي عبلة وتعليقات علماء اللغة والقراءات عليها<sup>(٤)</sup>، وخلُص إلى نتيجة مفادها أن أكثر الشواهد التي سيقت على مخالفة قراءة ابن أبي عبلة يشترك فيه مع غيره من قراء الشام والأمصار الأخرى بسبب طبيعة الخط وخلوه من النقط آنذاك، وتنوع المصادر التي أخذ عنها القراءة، وكذك تباين اللغات واللهجات القبلية، وهو متأثر في ذلك بلغة القبائل القيسية التي ينتمي لها، أما ما ينفرد به، إذ لم يقرأ به أحد غيره، روى أكثره أبو حيان الأندلسي ولم يذكر مصادره (٥)، وهو بذلك يدلل على ما ذهب إليه ابن الجزري سابقاً من تشكيك في صحة ما نسب إليه من قراءة شاذة.

ويبدو أن حركة القرّاء والقراءات قد ضعفت بموت إبراهيم بن أبي عبلة في ويبدو أن حركة القرّاء والقراءات قد ضعفت بموت إبراهيم بن أبي عبلة في V79 (V79 م)، إذ لم تحفل كتب التراجم بالكثير منهم في القرن الذي يليه، وقد اشتهر في القرن (V9 من قراء فلسطين محمد بن عبد الحكم بن يزيد القطري من أهل الرملة، أخذ القراءة سماعاً عن قالون عن نافع وله عنه نسخة، وسمع آدم بن أبي إياس، وروى القراءة عنه محمد بن يوسف بن بشر الهروي، وعثمان بن محمد السمرقندي، وسمع منه ابن الأعرابي، وقد انفرد عن قراءة قالون عن نافع بضم الياء وفتح الجيم في قوله تعالى V9 ألَيْنَا V9 أَنْ مَن سورة القصيص (V9).

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٦، ٣٢٥، ٣٢٥.

<sup>(2)</sup> ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، ج١، ص١٩.

<sup>(3)</sup> غاية النهاية في طبقات القراء، ج١، ص١٩.

<sup>(4)</sup> انظر: حسين عطوان: القراءات القرآنية في بلاد الشام، ص١٩٩-٢٧٣.

<sup>(5)</sup> حسين عطوان: القراءات القرآنية في بلاد الشام، ص٢٧٣-٢٧٤.

<sup>(6)</sup> ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، ج٢، ص٥٩؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢٠، ص٤٥٠.

وقد نلمس اهتماماً في علوم القرآن والقراءات عند بعض علماء فلسطين الذين وردت لهم تراجم في كتب الحديث والرجال، مثل ثور بن يزيد بن خالد الكلاعي (ت:٥٥١ه/٧٧١م) نزيل بيت المقدس، الذي "قرأ القرآن على يحيى بن الحارث"(١) أي أنه أخذ إجازة منه، وكذلك إمام مسجد عسقلان، بكر بن بشر السلمي الترمذي (ت:١٨٢ه/٧٩٨م)(٢).

هذا وقد زار فلسطين عدد من القرَّاء، عُرف منهم المحدث والمفسر والقاريء مقاتل بن سليمان (ت: ١٥٠هه/ ٢٦٧م)، صاحب كتاب القراءات ( $^{(7)}$ )، وقد سمع منه طلاب العلم في بيت المقدس أثناء زيارته لها $^{(3)}$ .

# ثانياً: التفسير.

اهتم علم التفسير ببيان مقاصد ومعاني القرآن الكريم، وكان يعد من العلوم الشريفة لشرف ما يختص به وهو القرآن الكريم.

وقد تعلم الجيل الأول من أهل فلسطين التفسير على يد الصحابة الذين كانوا لا يجدون صعوبة في فهم القرآن ومقاصده، غير أن حركة الفتوح ودخول عناصر عديدة من غير العرب الإسلام، جعل الحاجة ماسة إلى تدوين التفسير وظهوره كعلم جديد، وحسب ابن خلدون، فإن التفسير كان على صنفين: الصنف الأول؛ تفسير نقلي يستند إلى الروايات والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآيات. والصنف الثاني: هو ما اعتمد على معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب، وهما صنفان متكاملان (٥).

ويذكر الباحث كامل العسلي أن أهل الشام وفلسطين لم يكن لهم نشاط بارز في مجال التفسير، حيث لم يُذكر في تاريخ دمشق لابن عساكر خلال القرون الثلاثة الأولى

14.

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص١٨٦؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٤، ص٤٢٨.

<sup>(2)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٢، ص٨٧.

<sup>(3)</sup> ابن النديم: الفهرست، ص٢٥٣.

<sup>(4)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص٥٠٠.

<sup>(5)</sup> المقدمة، ص ٤٣٩-٤٤١.

للهجرة إلا مفسراً واحداً، هو سعيد بن بشير الدمشقي (ت:١٦٨هـ/٥٨٥م)، وقد تناقل أهل دمشق تفسيره مصنفاً عن طريق رواية الوليد بن مسلم (١).

وقد زار الوليد بن مسلم فلسطين عام (١٩٤هه/ ٨٠٩م)، وتتلمذ على يديه جماعة من أهل الرملة، كان منهم أبو عمير بن النحاس الرملي (ت: ٢٥٦هه/ ٢٨م) (٢)، وقد جاءت بعض روايات التفسير من طريقه (7).

ومن الذين اشتغلوا بالتفسير وألفوا فيه من أهل فلسطين خلال فترة الدراسة، العالم والمحدث عطاء بن أبي مسلم الخرساني (ت:١٣٥هه/٧٥٢م)، الذي ألَّف كتاباً في تفسير القرآن (ئ)، وقد كان عطاء من الذين أخذوا على عاتقهم تعليم الناس ببيت المقدس واجتهد في ذلك، وكان يقول: "أوثق عملي في نفسي نشر العلم" (٥)، ويذكر البخاري في صحيحه رواية في تفسير سورة نوح، كان "عطاء" – دون أن يميزه – في سلسلة رواتها (١)، وقد ذكر بعض شُرًا ح الصحيح أنه عطاء بن أبي مسلم (٧).

وممن أسهم في التفسير كذلك، آدم بن إياس العسقلاني (ت: ٢٢٠هـ/ ٨٣٤م)، فقد جمع كتاب تفسير عرف باسمه "تفسير آدم بن إياس العسقلاني" (^)، ويقوم تفسيره على "جمع أقوال الصحابة والتابعين" (^)، وبذلك يكون من الصنف الأول الذي تحدث عنه ابن خلدون وذكرناه عاليه. ورغم ذلك بقي علم الحديث هو الغالب على شهرته وفق ما تذكره كتب التراجم والرجال.

وقد شهدت فلسطين فترة الدراسة قدوم عدد من المفسرين، مثل مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي (ت:٥٠هـ/٧٦٧م)، وهو من الذين ألفوا عدداً من كتب التفاسير ذكر منها: "كتاب التفسير الكبير"، وكتاب "تفسير الخمس مائة آية" وكتاب "نوادر التفسير"(١٠٠)،

<sup>(1)</sup> العلوم الإسلامية في فلسطين، الموسوعة الفلسطينية، ق7، مج7، ص50.

<sup>(2)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٥٦-٥٣؛ تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

<sup>(3)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٢، ص٥٣.

<sup>(4)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج١، ص٤٥٣.

<sup>(5)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤٢.

<sup>(6)</sup> الجامع الصحيح، ج٦، ص١٦٠، (ح:٤٩٢٠).

<sup>(7)</sup> انظر: ابن حجر: فتح الباري، ج٨، ص٦٦٧

<sup>(8)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج١، ص٤٤٢؛ وانظر: السيوطي: طبقات الحفاظ، ص٣١.

<sup>(9)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج١، ص٤٢٧.

<sup>(10)</sup> ابن النديم: الفهرست، ص٢٥٣.

فلما قدم إلى بيت المقدس، "اجتمع إليه خلق كثير من الناس يكتبون عنه ويسمعون منه"(١).

وبعده بأعوام قدم إلى فلسطين بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (ت:١٨٩هـ/٤٠٨م)، فجمع له طلبة العلم في الرملة خمسمائة دينار فأبى أن يقرأ عليهم التفسير، فلما اشتركوا مع أهل بيت المقدس وجمعوا له ألف دينار، وافق وقرأ عليهم التفسير (٢).

وتؤشر هاتان الحادثتان إلى حقيقة ما كانت تعانيه فلسطين من ندرة في علماء التفسير، فطلبة العلم يجتمعون على الأول منهما ويكتبون باهتمام، ويجتهدون في جمع المال حتى يرضوا الآخر، وهي تكشف عن حرصهم على طلب التفسير والاستماع إليه.

# ثالثاً: الحديث.

اعتنى المسلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأحد مصادر التشريع، واتسع مفهوم الحديث ليشمل "كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام"(")، وقد بذلوا في استقرائه وحفظه وتدوينه وتمحيصه ودراسة رواته وأحوالهم غاية الجهد، فكان من أشهر العلوم السائدة آنذاك، وقد اشتغل به العدد الأكبر من العلماء، وصنفوا فيه، وبرز منهم محدثون ومشايخ ورواة عدادهم في الأئمة الأعلام، كما كان معظم علماء فلسطين من المعدودين في الثقات الذين يقبل حديثهم، وقد أظهرت أوجه الحياة العلمية التي تم دراستها في المبحث السابق حرصهم على طلب الحديث والرحلة لأجله، كما بينت ذلك كتب التراجم والرجال.

وقد سبق الإشارة إلى عوامل ازدهار العلوم الدينية عامة، والحديث منها على وجه الخصوص في فلسطين فترة الدراسة.

<sup>(1)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص٥٠٠.

<sup>(2)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢١، ص١٣٥.

<sup>(3)</sup> السخاوي: فتح المغيث، ج١، ص١٠.

وقد نبغ في علم الحديث طائفة من أهل فلسطين، انتشرت رواياتهم في الأمصار وكتب الصحاح والسنن والمسانيد، منهم المحدث والواعظ والمجاهد (۱) عطاء بن أبي مسلم (ت: ١٣٥هه/ ١٣٥م)، من أهل بيت المقدس (۱)، من موالى آل المهلب بن أبي صفرة (۱)، كان "من التابعين العبّاد، متفق على توثيقه (۱)، روى عنه الإمام الأوزاعي، "وخلائق من الأئمة (۱)، وقد أخذ عنه وعن غيره أيضاً ابنه عثمان بن عطاء بن ميسرة (أبي مسلم) (ت: ١٥٥هه/ ١٧٧٨م) (١)، وقد رحل عثمان إلى الإسكندرية فروى عنه الحديث هناك سعيد بن أبي أيوب المصري، وعبد الله بن وهب، ورجع إلى فلسطين واستقر بها حتى وفاته (۱)، كما روى عنه ابنه محمد بن عثمان، وكذلك عبد الله بن المبارك، وقاضي شيراز، وسعد بن الصلت البجلي (۱)، والمحدث الشامي الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب بن شابور، وضمرة بن ربيعة والحجاج بن محمد وكثير بن هشام وعمر بن هارون البلخي، ونافع بن يزيد المصري ، وعبد الله بن وهب المصري وأبو إسحاق الفزاري وعراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وعقبة بن علقمة البيروتي ويحيى بن أيوب المصري (۱).

وتابع مسيرة عثمان في الحديث وروايته اثنان من أبنائه، الأول: عبد الله بن عثمان بن عطاء واشتهر بأبي محمد الرملي التقاه أبو حاتم الرازي بالرملة عام (٢١٧هـ/٨٣٢م)، وسمع منه الحديث، كما روى عنه آخرون من خارج فلسطين (١٠٠)، والآخر: محمد بن عثمان بن عطاء، وقد روى عن أبيه عن جده (١١٠).

<sup>(1)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤١-١٤١.

<sup>(2)</sup> العيني: مغاني الأخيار، ج٣، ص٥٢، المزي: تهذيب الكمال، ج١٩، ص٤٤٢.

<sup>(3)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٦، ص٤٤٢؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٩، ص٤٤٢.

<sup>(4)</sup> النووي: تهذيب الأسماء واللغات، ج١، ص٣٣٤.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ج١، ص٣٣٤.

<sup>(6)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج۷، ص۱۹۰.

<sup>(7)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٨، ص٤٤٥–٤٤٨.

<sup>(8)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج١٩، ص٤٤٢.

<sup>(9)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٨، ص٥٤٥–٤٤٨.

<sup>(10)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج١٥، ص٢٨٦.

<sup>(11)</sup> ابن حبان الثقات، ج٩، ص٩٥.

وعاصر عثمان بن عطاء محدِّث آخر، هو ثور بن يزيد بن خالد الكلاعي (ت:٥٥ هـ/٧٧١م) أصله من حمص، واستقر ببيت المقدس حتى وفاته (١)، وقد "رُوي عنه رواية كثيرة" (٢)، وحين قدم العراق "كتب عنه [سفيان] الثوري، وأهل العراق" (٣).

ومن أهل الحديث رجاء بن أبي سلمة، أبو المقدام الفلسطيني (ت:١٦١هـ/٧٧٧م)، روى عنه جماعة من أهل الحديث مثل عبد الله بن عون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وبشر بن المفضل وضمرة بن ربيعة ويحيى بن العلاء ومحمد بن يوسف وزيد بن الحباب، وأهل دمشق<sup>(3)</sup>.

ومن الذين حفظت ودونت إسهاماتهم الحديثية في فلسطين عقيل بن خالد الأيلي ومن الذين حفظت ودونت إسهاماتهم الحديثية في فلسطين عقيل، وعمه (ت: 151 ه/ 00 ه)، أخذ الحديث عن عدد من التابعين، منهم والده خالد بن عقيل، وعمه زياد بن عقيل، والزهري "وكان يكتب عنه" (قائل الحديث وروايته، فكان "حديثه كثير منتشر " (ت)، وقد جمعت أحاديثه في "مسند حديث عقيل بن خالد الأيلي " برواية محمد بن غزيــز الأيلــي (ت: 170 هــ 0 هــي التــي تلقاهـا عـن ســ لامة بــن روح الأيلــي (ت: 0 ابن أخـي عقيل (0)، وقد ساور الشك علماء الحديث في صدقية رواية سلامة عن عمه وأخذ الحديث منه، فتبين لهم أنه كان يحدث من كتاب عمه (0).

وظهر في أيلة خلال فترة الدراسة جيل من المحدثين الذين توارثوا الحديث عن بعضهم، منهم يونس بن يزيد الأيلي (١٥٢هـ/٧٦٨م) (١٠١)، وسليمان بن عبد العزيز

<sup>(1)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٤٦٧؛ ابن حبان: الثقات، ج٦، ص١٢٩؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ص١٨٦؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٤، ص٤٢٨.

<sup>(2)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٤٦٧.

<sup>(3)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٦، ص١٢٩.

<sup>(4)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٣، ص٣١٣؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج١١، ١١٦؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٩، ص١٦١-١٦٢؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج٤، ص٣٢٣؛ العجلي: الثقات، ج١، ص٤٦١.

<sup>(5)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص٣٠٢؛ وانظر: ابن حبان: الثقات، ج٧، ص٣٠٥.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٢.

<sup>(7)</sup> ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص١٢٥؛ وانظر: ابن حجر: المعجم المفهرس، ص٣٢٦.

<sup>(8)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٤، ص١٩٥.

<sup>(9)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج۹، ص۳۰۹.

<sup>(10)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٨، ص٢٠٤؛ السمعاني: الأنساب، ج١، ص٢٣٧؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٢. مماني: التاريخ الكبير، ج٨، ص٢٠١.

الأيلي(۱)، وعنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد (ت:۱۹۸۱هم)(۲)، ويحيى بن صالح الأيلي (ت: بعد ۱۹۷هه/۸۱۸م)(۲)، وسعدان بن سالم الإيلي(٤)، وفي القرن (سهر ۱۹۸هم)، نبغ محمد بن زقيق الأيلي(٥)، ويزيد بن محمد الأيلي، الذي روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوى، خالد بن نزار بن المغيرة (ت: ٢٢٢ههم)، وإسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد الأيلي (ت: ٢٥٨هه/ ۲۸۸م)، وقد روى عنه الإمام النسائي، وعقيل بن إبراهيم بن عقيل بن خالد عن الذي يروي عن أبيه عن جده(١) المترجم له عاليه.

وفي القرن (۲ه/٨م) ظهرت طائفة من المحدثين الذين روى عنهم عدد كبير من الرواة، مثل الوليد بن جميل الكناني (أو الكندي) الذي روى عن القاسم أبي عبدالرحمن ويحيى بن أبي كثير ومكحول الشامي ( $^{(V)}$ )، كما "روى عنه الشاميون والغرباء" ( $^{(A)}$ ) ومن علماء عسقلان أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي ( $^{(V)}$ )، روى عنه من الأئمة سفيان الثوري، وغيره وجماعة كبيرة من أهل فلسطين ( $^{(P)}$ ).

وكان عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي، ومن أعلام بيت المقدس في القرن (٢ه/٨م)، وكان معدوداً "من ثقات أهل الشام ومتقنيهم"(١٠)، أخذ العلم عن أبيه رجاء بن حيوة وجماعة من التابعين غيره(١١)، وأخذ روايته عدد من العلماء منهم وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، وإسماعيل بن عياش وسليمان بن زياد الواسطي وعبد الله بن داود الخريبي، وعبد الله بن الصلت الشيباني وعثمان بن فائد القرشي، وعلى بن القاسم الكندي

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٤، ص٤٠٤.

<sup>(2)</sup> السمعاني: الأنساب، ج١، ص٢٣٨؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢٢، ص٤٠٤-٥٠٤.

<sup>(3)</sup> ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج٧، ص٢٤٥.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٤، ص٤٠٤.

<sup>(5)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٣، ص١٦٠.

<sup>(6)</sup> ابن ماكولا: إكمال الكمال، ج١، ص١٢٨-١٣٠.

<sup>(7)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج۱۱۱ ص۱۱۱.

<sup>(8)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٧، ص٥٥٩.

<sup>(9)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٧، ٧٣-٧٦.

<sup>(10)</sup> ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار، ج١، ص٢٩٠.

<sup>(11)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج٥، ص٣٧.

وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن يزيد الواسطي، ومعاوية بن عبيد الله الأشعري<sup>(۱)</sup>، وقد دُونت رواياته في مصنفات البخاري وأبي داود وابن ماجة<sup>(۲)</sup>.

وأما المحدث الثقة (<sup>۲</sup>) شهاب بن خراش (ت: بين ١٧٤-١٧٩هه/ ٢٩٠-٥٩٧م)، كان من أهل الرملة، ونقلت رواياته جماعة من أهل الحديث منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وسعيد بن منصور، وسويد بن سعيد، وهشام بن عمار، ويزيد بن موهب الرملي، وقتيبة بن سعيد، وعبد الجبار بن عاصم، وأبو توبة الحلبي، وعلى بن حجر، وغيرهم (٤).

وفي أواخر القرن ( $\Upsilon$ هـ/٨م) كان شعيب بن رزيق أبو شيبة المقدسي، يتنقل بين طرطوس ودمشق، وبيت المقدس والرملة وعسقلان، يأخذ الحديث ويحدِّث به، وروى عنه جماعة من كبار المحدثين مثل الوليد بن مسلم وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وآدم بن أبي إياس العسقلاني ومعلى بن منصور الرازي وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن يحيى النيسابوري والمعافي بن عمران الموصلي وبروة بن مروان العرفي ومحمد بن معاوية النيسابوري والحارث بن النعمان ( $^{\circ}$ ).

وفي أواخر هذا القرن كذلك، عاش المحدث الفلسطيني مسرة بن معبد اللخمي من أهل بيت جبرين، ودُوِّن حديثه في سنن أبي داود، وقد حدث عنه جماعة من أهل فلسطين وغيرهم، مثل: سوار بن عمارة الرملي، وضمرة بن ربيعة وعبد الأواه بن حكيم الحلبي ووكيع بن الجراح، والوليد بن النضر الرملي المسعودي، وأبو أحمد الزبيري<sup>(۱)</sup>.

وعاش في القرن نفسه المحدث ضُمرة بن ربيعة (ت:٢٠٢هـ/١٨م)، من موالي آل عتبة بن ربيعة، عاش بين بيت المقدس والرملة، وكان من مشاهير علماء الشام، وصف بأنه "رجل صالح، صالح الحديث من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه"(١)، وقد انتشر حديثه وكثر الرواة عنه بما لا يحتمل المقام ذكره، ومنهم مثالاً لا حصراً: القاضي عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدُحيم، وعبد الرحمن بن واقد الواقدي، وعلى بن سعيد بن قتيبة النسائى، ومحمد بن وزير الدمشقى، وعمرو بن عثمان الحمصى،

<sup>(1)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج١٣، ص٤٨٣.

<sup>(2)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج٥، ص٣٧.

<sup>(3)</sup> العجلي: الثقات، ج١، ص٢٦١.

<sup>(4)</sup> ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٤، ص٣٦٢؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص١٧٩-١٨٠.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٣، ص٢٠٢، ١٠٥؛ المزي: تهذيب الكمال، ج١٢، ص٥٢٥-٥٢٥.

<sup>(6)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٢٧، ص٤٤٩؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج١٥، ص٩٩.

<sup>(7)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج٤، ص٤٠٣.

ومحمد بن عمرو بن حسان وعبيد الله بن محمد الفريابي، وهشام بن خالد الأزرق، ومهدي بن جعفر الرملي، والحسن بن عبد العزيز الجروي، وأبو شيبة أحمد بن الفرج، وإسماعيل بن عباد الأرسوحي، وغيرهم الكثير (١).

ودخلت فلسطين القرن (٣هـ/٩م) محافظةً على إرث القرن السابق في علم الحديث، وكان من علمائها المتقنين، سوار بن عمارة الربعي المعروف بأبي عمارة الرملي ( $^{(7)}$ )، التقاه وأخذ عنه من الأئمة الكبار أبو زرعة الدمشقي، ويحيى بن معين ( $^{(7)}$ ). وعاصره في الرملة كذلك، أبو علي الحسن بن واقع ( $^{(7)}$ )، المعدود في الثقات، وكان من أصحاب المحدث الفلسطيني ضمرة بن ربيعة، روى عنه: محمد بن مسلم بن وارة، والبخاري في غير الصحيح، وإسماعيل سمويه ( $^{(3)}$ ).

ومن أعلم القرن (٣هـ/٩م) أيضاً، محمد بن يوسف بن واقد الفريابي ومن أعلم القرن (٣هـ/٩م) أيضاً، محمد بن يوسف بن واقد الفريابي (ت:٢١٢هـ/٨٢م)، أصله من فرياب ببلاد الترك، لكنه عاش في قيسارية، "يقع حديثه عاليا في الصحيح"( $^{\circ}$ )، وكان من أكبر شيوخ البخاري $^{(7)}$ ، وقد وصفه الإمام البخاري بأنه "كان من أفضل أهل زمانه"( $^{\circ}$ )، جمع أحاديثه في "مسند الفريابي"( $^{\circ}$ )، وبلغ من علمه وصيته أن "كان الناس يرحلون إليه"( $^{\circ}$ )، وقد رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب، فلما اقترب من قيسارية نُعي إليه، فعدل إلى حمص، روى عنه البخاري وابن وارة وعباس الترقفي وعبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم، "وأمم سواهم"( $^{\circ}$ ).

كما كان من شيوخ الحديث وروايته في فلسطين والشام الإمام آدم بن أبي إياس العسقلاني (ت: ٢٢٠هـ/٨٣٤م)، نشأ ببغداد وسكن عسقلان إلى أن مات بها(١١١)، سمع

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٤، ص٤٠٤–٤٠٥، ٤١٤؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج١، ص٣٠.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٨، ص٢٠٢.

<sup>(3)</sup> ابن حجر: تهذیب التهذیب، ج٤، ص٢٣٧.

<sup>(4)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٢، ٣٠٧؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٥، ص١١٩ اح المزي: تهذيب الكمال، ج٦، ص٣٣٣–٣٣٤.

<sup>(5)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج١، ص٣٧٦.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص٨٧.

<sup>(7)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ وذيوله، ج١، ص٢٧٥.

<sup>(8)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٢٢، ص٢٢٠.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ج١٥، ص٤٠١.

<sup>(10)</sup> الذهبي: تذكرة الحفاظ وذيوله، ج١، ص٢٧٥.

<sup>(11)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج

ببغداد، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، والحرمين، وقد "صنف التفسير وغيره" (۱) وجاءت رواياته عن جماعة كبيرة من أهل الحديث (۱)، وفي المقابل "روى عنه الأئمة الأعلام من المحدثين" (۱) مثل الإمام البخاري، الذي رحل إليه إلى عسقلان وسمع منه الحديث مباشرة (۱)، وممن روى عن آدم من أئمة الحديث، أبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان الفسوي، وأبو زرعة الدمشقي، وتظهر سعة انتشار حديثه بتتبع البلدان التي ينتسب لها تلاميذه الذين أخذوا عنه الحديث، ففضلاً عن تلاميذه من أهل فلسطين، نجد: إبراهيم بن هانئ النيسابوري، وإبراهيم بن الهيثم البلدي، وأحمد بن عبد الله اللحياني العكاوي، وأحمد بن محمد بن شبويه المروزي، وإسحاق بن إسماعيل الرملي نزيل أصبهان، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني سمويه، وبشر بن بكر التنيسي، وثابت بن السميدع وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني سمويه، وبشر بن بكر التنيسي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعمرو بن منصور النسائي، وأبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين، ومحمد بن يحيى بن كثير الحرّاني، وهاشم بن مرثد الطبراني، ويزيد بن محمد بن عبد المصمد الدمشقي، وغيرهم (۱۰).

وفي عسقلان، التقى جماعة من كبار علماء الحديث والمصنفين بالمحدِّث علي بن الحسن العسقلاني وأخذوا عنه، منهم الإمام البخاري في العام  $(^{(7)})^{(7)}$ , وفي العام نفسه التقى به أبو حاتم الرازي فروى وكتب عنه الحديث  $(^{(7)})^{(7)}$ , كما أخذ عنه الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي  $(^{(A)})^{(A)}$  أثناء رحلته الثانية إلى فلسطين عام  $(^{(7)})^{(A)}$  التى التقى فيها بمشايخ من عسقلان  $(^{(7)})^{(A)}$ .

وبرز من عسقلان أيضاً أخوان، الأول: هو "الحافظ العالم الصادق... محدث فلسطين" (۱۰۰ محمد بن أبي السري العسقلاني (ت:۲۳۸هـ/۲۰۸م)، اتصل به وروى عنه

<sup>(1)</sup> السيوطي: طبقات الحفاظ، ص٣٦؛ وانظر: حاجي خليفة: كشف الظنون، ج١، ص٤٤٢.

<sup>(2)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٥، ص٥٩-٦٠.

<sup>(3)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٧، ص٢٧.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٢، ص٥٠.

<sup>(5)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٧، ص٢٧؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٠٣.

<sup>(6)</sup> البخاري: التاريخ الكبير، ج٦، ص٢٧٠.

<sup>(7)</sup> ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٦، ص١٨٠.

<sup>(8)</sup> الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج١، ص٣٥٢، ٤٧١، ٥٤٦.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ج۱، ص۲۱۲.

<sup>(10)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٦١.

من العلماء أبو داود وبكر بن سهل الدمياطي والحسن بن سفيان وعلي بن محمد الجكانى ومحمد بن الحسن بن قتيبة وآخرون<sup>(۱)</sup>. كما التقى به وسمع منه الإمام أبو زرعة الرازي بعسقلان. ( $^{(7)}$  والآخر: هو الحسين بن أبى السري العسقلاني ( $^{(7)}$  والآخر: هو الحسين وآخرين ( $^{(7)}$ )، لكن درجته في علم الحديث وضبطه كانت ضعيفة، ولا يوثق بروايته  $^{(1)}$ ، على خلاف أخيه.

وعاش المحدث مؤمل بن أهاب الرملي (ت:٤٥٢هـ/٨٦٧م) في الرملة، وكان مجلسه فيها عامراً والإقبال عليه من الطلبة شديد (٥)، وفيها كتب عنه الإمام أبو داود صاحب السنن (٦)، كما روى عنه الإمام النسائي، وابن أبي الدنيا، والباغندي، وغيرهم (٧). وقد جُمعت الأحاديث التي رواها ضمن جزء (٨)، اصطلح عليه: "جزء المؤمل "(١)، وقد حقق وطبع مفرداً (١٠)، وضمن مجاميع حديثية (١١).

ومن الرملة، كان محمد بن عبد العزيز الرملي (ت:٢٦٦هـ/ ٨٤٠م)، الذي روى عنه "أهل الشام"(١٦). كذلك اشتهر منها أبناء وأحفاد التابعي عبد الله بن موهب الرملي، الذين برز منهم في فترة الدراسة أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب

<sup>(1)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٩، ص٨٨؛ الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب، ج٢، ص٣٣٩؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١، ص١٦١؛ تذكرة الحفاظ: ج٢، ص٤٧٣؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج٩، ص٣٧٦؛ السيوطي: طبقات الحفاظ، ج١، ص٢٠٩.

<sup>(2)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٣، ص٦٧.

<sup>(3)</sup> ابن حبان: الثقات، ج۸، ص۱۸۹.

<sup>(4)</sup> الذهبي: المغني في الضعفاء، ج١، ص١٧١.

<sup>(5)</sup> انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٣، ص١٨١؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١٢، ص٧٦-٧٧.

<sup>(6)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٢، ص١٨١.

<sup>(7)</sup> ابن الجوزي: المنتظم، ج١٢، ص٧٦.

<sup>(8)</sup> الجزء: في اصطلاح المحدثين، هو تأليف يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحد سواء كان من طبقة الصحابة أو من بعدهم، وقد يكون الجزء في بعض المواضيع، وقد يجمع في الجزء أحاديث انتخبها المؤلف، وغالب الأجزاء تكون صغيرة. نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث، ص٢٠٩.

<sup>(9)</sup> حاجي خليفة: كشف الظنون، ج١، ص٥٨٩.

<sup>(10)</sup> حققه عماد بن فرة، وطبع بعنوان "جزء المؤمل بن إيهاب"، دار البخاري، المدينة، ١٩٩٢م.

<sup>(11)</sup> حققه نبيل سعد الدين جرار، وطبع ضمن "مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية"، دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠١م.

<sup>(12)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٩، ص٨١.

الرملي (ت: ٢٣٢ه/ ٤٦م)، "شيخ الرملة ومُسنِدها" (أ)، قال عنه أحمد بن محمد السجزي: "ما رأيت محدثاً أخشع لله من يزيد الرملي "(٢)، روى عن الليث بن سعد عالم أهل مصر، وروى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي (٦)، وأبو زرعة الرازي ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني (٤).

أما الوليد بن النضر الرملي المسعودي (ت: ٢٤٠هـ/ ٨٥٤م)، فكان من المحدثين الذي روى عنه غالب أهل الرملة في عصره (٥).

وبرز خلال القرن ( $^{8}$ \_{م}) في غزة من أعلام الحديث، العابد الزاهد محمد بن عمرو الغزي (ت: نحو  $^{2}$  ما  $^{3}$  ما قال في حقة أبو زرعة الرازي أنه من أصلح الذين رآهم، وقد روى عنه ولده عبد الله بن محمد، وأبو زرعة، ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، وآخرون ( $^{7}$ ). وبرز أيضاً من غزة، رجاء بن مرجي بن رافع الغفاري ( $^{1}$ :  $^{2}$  ما الذي "كان ثقة ثبتاً إماماً في علم الحديث وحفظه والمعرفة به "( $^{4}$ )، وقال عنه ابن حبان: "كان متيقظاً، ممن جمع وصنف"( $^{6}$ )، روى عنه مجموعة من كبار علماء الحديث أصحاب السنن والتصانيف مثل أبو داود وابن ماجه وابن أبي الدنيا، وغيرهم ( $^{6}$ ).

وكان من علماء الحديث ورواته، أبو عثمان عبد الرحمن بن خالد بن عثمان، وقد التقى به أبو العباس الوليد بن حماد بن جابر عام (٤٤٢هـ/٨٥٨م) في كورة لد، فحدثه بحديث يرويه عن أبيه عن جده $(^{(1)})$ .

كما ساهم بنصيب وافر في علم الحديث قاضي فلسطين عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الأموي، الملقب بدُحَيم، (ت: ٢٤٥هـ/٩٥٩م)، فهو "الإمام الفقيه الحافظ، محدث

<sup>(1)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٧، ص١١٨.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج۱۷، ص۱۱۸.

<sup>(3)</sup> المعرفة والتاريخ، ج٢، ص٥٩٥.

<sup>(4)</sup> السمعاني: النساب، ج٣، ص ٩١.

<sup>(5)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٩، ص٢٢٦؛ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٩، ص٩١؛ المزي: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٦٥.

<sup>(6)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٤٦٤.

<sup>(7)</sup> السيوطى: طبقات الحفاظ، ج١، ص٢٤٣.

<sup>(8)</sup> الثقات، ج٨، ص٤٢٧.

<sup>(9)</sup> السيوطي: طبقات الحفاظ، ج١، ص٢٤٣.

<sup>(10)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٥، ص٩١.

الشام"(۱)، أخذ علمه عن "خلق كثير بالحجاز والشام، ومصر والكوفة، والبصرة، وعني بهذا الشأن، وفاق الأقران، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل"(۱)، حتى صار "يعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم"(۱)، وذلك لأنه "من المتقنين الذي يحفظون علماء أهل بلده بشيوخهم وأنسابهم"(۱) وقد دلت إشارات متفرقة في المصادر على استعانة الإمام أبي زرعة الدمشقي وأبي حاتم الرازي به في معرفة أحوال رواة الحديث وضبطهم(۱)، وكان مُكْرماً مُقَدَّراً عند علماء الأمصار، فلما قدم إلى بغداد عام (۲۱۲ه/۲۱۸م)(۱)، رُوي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرين من علماء الحديث "قعودا بين يديه يكتبون كالصبيان"(۱)، روى عنه عدد كبير من أئمة الحديث منهم البخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وبقي بن مخلد، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وغيرهم الكثير (۱).

ومن إسهامات دُحيم الأخرى؛ فإنه جمع أحاديث الإمام الأوزاعي في "مُسنَد حديث الأوزاعي" في أربعة أجزاء<sup>(1)</sup>، وألف كتاب في الرقائق والمواعظ اسمه "كتاب البكاء"<sup>(1)</sup>، وذكر ابن خير الإشبيلي الأندلسي (ت:٥٧٥ه/١٧٩م) هذين الكتابين ضمن فهرسته دليل على مكانة دحيم العلمية، وانتشار حديثه في الأجزاء الغربية من المملكة الإسلامية.

ونبغ في الحديث وروايته في القرن (٣هـ/٩م)، إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي (أبو يعقوب الرملي) (ت:٢٥٤هـ/٨٦٧م)، تتلمذ على يد جماعة من علماء فلسطين

<sup>(1)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٥١٥.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ج١١، ص٥١٥.

<sup>(3)</sup> أبو يعلى الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ج١، ص٤٥٠.

<sup>(4)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٨، ص ٣٨١.

<sup>(5)</sup> انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ج٩، ص٢٥؛ ابن عدي: الكامل، ج٢، ص٤٥٢، ج٣، ص٢٦٣، ٣٧١. ج٤، ص٢٧٣.

<sup>(6)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠ ص٢٦٥.

<sup>(7)</sup> الباجي: التعديل والتجريح، ج٢، ٩٥٦.

<sup>(8)</sup> الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج٢، ص٤٦٤؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٤، ص١٦٤؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١١٥؛ العيني: مغاني الأخيار، ج٣، ص١٩٥.

<sup>(9)</sup> ابن خير الإشبيلي: فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص١٢٥.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه، ص٥٥٥.

ومصر وحمص، وروى عنه من أئمة الحديث أبو داود، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البيروتي، وغير هم (۱).

وكان"الإمام الحافظ العابد القدوة" أبو عُمير بن النحاس (ت:٥٦هـ/٩٨٩م)، مجتهداً في الحديث وروايته، وقد روى عن جماعة من كبار علماء الحديث في عصره، مثل الوليد بن مسلم، وضمرة بن ربيعة، وأيوب بن سويد، كما روى عنه أبو داود السجستاني صاحب السنن، والإمام النسائي، ويحيى بن معين الذي كان يوثقه ويثني عليه وعلى حفظه (٢).

وعاش في الرملة أخوان من أهل الحديث، الأول: هو المحدِّث "الإمام الحجة"( $^{7}$ ) علي بن سهل الرملي ( $^{7}$ 1 من  $^{7}$ 1 من  $^{7}$ 2 من هي عنه عدد كبير من العلماء مختلفي الأمصار منهم: أبو داود، والنسائي في كتابه "اليوم والليلة"، وأبو زرعة الرازي، وابن متويه الأصبهاني وأبو الجهم المشغراني، وأبو حامد أحمد بن سهل بن مالك الإسفراييني الحافظ، وغيرهم الكثير ( $^{3}$ ). أما الآخر، فهو أبو عمران موسى بن سهل الرملي ( $^{7}$ 1 ما الآخر، فهو أبو عمران موسى بن سهل الرملي ( $^{7}$ 1 ما الأربة وخارجها كما يظهر من قائمة شيوخه ( $^{9}$ )، وعن علمه وإسهاماته، قال ابن أبي حاتم الرازي: "كتب عنه أبي وروى عنه، وكتبت عنه، وهو صدوق ثقة"( $^{7}$ 1)، وقد روى عن موسى المذكورون أعلاه  $^{7}$ 4 بترجمة أخيه وغيرهم ( $^{8}$ 4)، كما روى عنه المحدث والمفسر والمؤرخ محمد بن جرير الطبري ( $^{8}$ 6).

<sup>(1)</sup> المزى: تهذيب الكمال، ج٢، ص٣٦٥.

<sup>(2)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٥٦-٥٣؛ تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢٢٥.

<sup>(3)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٢٤١.

<sup>(4)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٢٠، ص٤٥٥.

<sup>(5)</sup> انظر: المزي، تهذيب الكمال، ج٢٩، ص٧٥.

<sup>(6)</sup> الجرح والتعديل، ج٨، ص١٤٦.

<sup>(7)</sup> المزي، تهذيب الكمال، ج٢٩، ص٧٥.

<sup>(8)</sup> الطبري: تاريخ الطبري، ج١، ص٢٨؛ المزي، تهذيب الكمال، ج٢٩، ص٧٥.

#### رابعاً: الفقه.

أوجز ابن خلدون تعريف الفقه بأنه "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقة"(١).

وقد تأسست مدرسة الفقه في فلسطين على يد الصحابة، ومن الذين اشتهر منهم في هذا المجال اثنان؛ هما: الصحابي معاذ بن جبل (ت: ١٨هـ/ ٢٣٨م)، وقد قال في حقه صلى الله عليه وسلم: "أعلم أمتي بالحلال والحرام" (ت)، وكان "مُعَلِّماً للخير" (الله والثاني هو عبادة بن الصامت (ت: ٣٤هـ/ ٢٥٤م) الذي كان أول من وُلِّي القضاء في فلسطين وقد شهد العهد الأموي جيلاً من التابعين الفقهاء الذين تتلمذوا على يد الصحابة، ودخلت فلسطين العصر العباسي، وطريقتها في الفقه أميل إلى الحديث ولعل ذلك أحد نتائج تمتعها بإرث كبير وباع طويل في الحديث الشريف كما بان في الصفحات السابقة، حيث انقسم الفقه آنذاك إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث، وهم أهل الحجاز الم مدرسة الحجاز على فلسطين عبر مدينة أيلة، ورحلة أهلها نحوها، وأثر الإمام الزهري (ت: ٢٤ ١هـ/ ٢٤ م) في ذلك.

وغلب على فلسطين والشام مذهب الإمام الأوزاعي (ت: ١٥٧هـ/٢٧٤م) و "ثبتت الفتيا بالشام على مذهب الأوزاعي "(^)، قبل أن يحل محله مذهب الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤هـ/٨١٩م) (٩)، وكان قاضي فلسطين دُحيم عبد الرحمن بن إبراهيم

<sup>(1)</sup> المقدمة، ص٤٤٥.

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق: المصنف (مصنف عبد الرزاق)، ج١١، ص٢٢٥؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٣٣٨.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير: أسد الغابة، ج٥، ص٢٠٦.

<sup>(4)</sup> أبو زرعة الدمشقي: تاريخ أبي زرعة، ص٥٦؛ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٥٩ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٣، ص٥٦٠؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٦١.

<sup>(5)</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج٢، ص١٠٠٠.

<sup>(6)</sup> ابن خلدون: المقدمة، ص٤٤٦.

<sup>(7)</sup> ابن فرحون: التاج المذهب، ص١٣٠.

<sup>(8)</sup> الشيرازي: طبقات الفقهاء، ج١، ص٧٧.

<sup>(9)</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج٢، ص١٠٠.

(ت: ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م)، ينتحل في الفقه مذهب الإمام الأوزاعي (١)، ودوَّن "مُسنَد حديث الأوزاعي" في أربعة أجزاء (٢).

ومن إسهامات أهل فلسطين في الفقه، أن عطاء بن أبي مسلم الخراساني (ت: ١٣٥ هـ/٧٥٢م)، "المعروف بالفتوى والجهاد"(٣)، وكان له مجالس للتعليم والوعظ<sup>(٤)</sup>.

وكان عبد الله بن شوذب (١٥٦هـ/٧٧٣م) من بيت المقدس إلى جانب اهتمامه بالحديث متفقهاً (٥)، ويمكن للباحث أن يلمس اهتمامات فقهية حديثية عند يحيى بن صالح الأيلي (ت:بعد١٩٧هه/ ١٨٨م) (٦)، أما ضمرة بن ربيعة (ت:٢٠٢هه/ ١٨٨م) فقد برز في الفقه إلى جانب الحديث، قال عنه ابن سعد: "لم يكن هناك أفضل منه" (٧) وكان بالنسبة لعلماء عصره "فقيههم في زمانه" (٨).

ونسب إلى أيلة عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الحقلي (ت:٢٢٤هـ/٨٣٨م) وكان من موالي بني أمية وكان فقيهاً فاضلاً<sup>(٩)</sup>.

وقد شهدت فترة الدراسة حياة واحد من أعظم الفقهاء في التاريخ الإسلامي هو محمد بن إدريس الشافعي، المولود في غزة عام (١٥٠هـ/٧٦٧م)، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين، وتفقه هناك على يد الإمام مالك وغيره، زار بغداد مرتين كما زار بيت المقدس وعلم الناس هناك، نبغ في الشعر والأدب والحديث والقرآن والقراءات والفقه، انتهى به المقام بمصر حتى توفي في (٢٠٤هـ/٩٨م)، وهو أول من تحدث في أصول الفقه، ترك عدداً كبيراً من المؤلفات الفقهية أشهرها كتاب الأم، وكتابي الرسالة، والسنن في

<sup>(1)</sup> الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج١٠ ص٢٦٥.

<sup>(2)</sup> ابن خير الإشبيلي: فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص١٢٥.

<sup>(3)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤١.

<sup>(4)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٦، ص١٤١.

<sup>(5)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢٩، ص١٦٦-١٧١؛ العيني: مغاني الأخيار، ج٣، ص١٠٥.

<sup>(6)</sup> ابن عدي: الكامل، ج٧، ص٢٤٥.

<sup>(7)</sup> الطبقات الكبرى، ج١، ص٤٧١.

<sup>(8)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج٩، ص٣٢٥.

<sup>(9)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٢، ص٢٤١؛ الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب، ج١، ص٣٧٧.

أصول الفقه<sup>(۱)</sup>. وامتاز الشافعي أنه استطاع أن يؤسس قواعد مذهبه بعد أن اطلع على الخلاف بين طريقتي العراق (الرأي) والحجاز (الحديث)، فكان مذهبه فتحاً جديداً في التفكير الذي اعتمد على الحديث ولم يهمل الرأي، مما مكنه من الانتقال من الفروع إلى الأصول، وحدد موقفه من الأراء الفقهية بناء على مخالفتها أو موافقتها للأصل الفقهي الذي استنبطه دون النظر إلى طريقة صاحبها (۲).

وبهذا العرض نكون قد وقفنا على عدد من علماء فلسطين الذين أثر عنهم اشتغالهم بالفقه وإسهامهم فيه، ومما يجدر ذكره، أن تصنيف غالبية العلماء كان في علم الحديث، وقلت الإشارات الصريحة والواضحة إلى الفقهاء، وهذا لا يعني عدم الاهتمام، إذ كان الغالب على فقهاء الشام الحديث من ناحية، ومن ناحية أخرى اعتماد الفقه على الحديث الذي برعوا فيه.

## خامساً: الفكر والعقائد.

بعد دراسة تراجم العلماء فترة الدراسة والاطلاع عليها في كتب الرجال والتراجم والطبقات يمكن القول أن فلسطين كانت شبه خالية من الأفكار والعقائد التي تخالف أهل السنة والجماعة بعمومها، وقد لفت هذا الأمر انتباه البشاري المقدسي في القرن التالي لفترة الدراسة (3a/10)، فقال عن عموم أهل فلسطين: "مذاهبهم مستقيمة، أهل جماعة وسنة". ولم يخالف هذه القاعدة سوى قدوم بعض الأفراد ممن يخالف هذا العموم واستقرارهم فيها خلال فترة الدراسة، ويمكن التدليل على هذا الأمر بدراسة ترجمة المحدث ثور بن يزيد الكلاعي (a/10)، الذي كان من أهل حمص، وكان ثقة في الحديث لكنه كان قدريا(a/10)، والقدرية فرق عديدة "جمعها كلها في بدعتها أمور منها نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية وقولها بأنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة

<sup>(1)</sup> ينظر ترجمته في: البخاري: التاريخ الكبير، ج١، ص٢٤؛ ابن حبان: الثقات، ج٩، ص٣١؛ أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء، ج٩، ص٣٦-١٦؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٤، ص٥١١؛ ياقوت: معجم الأدباء، ج٢، ص٣٣٣؛ ابن عدي: الكامل، ج١، ص٤١١-١١؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج٢، ص٣٥-٧٠؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج٢، ص٨؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١، ص٥-٩٩؛ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج١؛ الزركلي: الأعلام، ج٦، ص٢٦.

<sup>(2)</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام، ج٢، ص٢٢٤.

<sup>(3)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

<sup>(4)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٤٦٧؛ ابن حبان: الثقات، ج٦، ص١٢٩.

ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية"(۱). وقد كان ذلك سبباً في نفيه من حمص(۱) حتى استقر بفلسطين وتوفي ببيت المقدس(۱)، ومع أنه "روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، ومالك، والشورى، وابن عيينة، وابن المبارك، وخلائق من الأئمة. واتفقوا على توثيقه والثناء عليه"(۱)، إلا أنه كان مرفوض من أهل الشام وأعلامها مثل الأوزاعي، ولما "قدم وكيع الشام، فحدثهم عن ثور الشامي فقالوا لا نريد ثورا"(۱)، لكن ذلك لم يمنع من أن يستمع منه بعض أهل فلسطين الحديث مثل عباد بن كثير الرملي، مع مخالفتهم إياه في أفكاره(۱).

واستمر موقف علماء فلسطين، رافضاً للأفكار المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ظهر ذلك من موقف المحدث الرملي شهاب بن خراش، ففي عام (١٧٤هـ/٩٥٥م)، لقيه هشام بن عمار وطلب منه أن يعلمه الحديث، فقال له: "إن لم تكن قدرياً ولا مرجئاً حدثتك"(١)، وكان يقول: "أراد القدرية أن يصفوا الله فأخرجوه من فضله"(١)، والمرجئة عدة فرق سميت بذلك "لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، والإرجاء بمعنى التأخير .... يقولون الإيمان كلام، يعنى: الذين زعموا أن الإيمان هو إقرار وحده دون غيره"(٩)، ويبدو أن شهاب اشتهر بذلك، حتى وصف بأنه ثقة يتحرى السنة(١٠)

وظهر موقف علماء فلسطين حاسماً من المرجئة ومن اتبع عقيدتها، في تعاملهم مع محمد بن كرَّام (۱۱) النيسابوري، الشهير بالكرَّامي (۱۲)، فقد كان أحد المرجئة الذين تنسب له الفرقة الكرامية، وقد "دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده، وزعم أنه جسم له حد ونهاية...

<sup>(1)</sup> عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٩٣.

<sup>(2)</sup> ابن العماد: شذرات الذهب،

<sup>(3)</sup> ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٧، ص٤٦٧؛ ابن حبان: الثقات، ج٦، ص١٢٩؛ ابن العماد شذرات الذهب، ج١، ص٢٢٨.

<sup>(4)</sup> النووي: تهذيب الأسماء، ص١٩٥.

<sup>(5)</sup> العقيلي: الضعفاء الكبير، ج١، ص١٩٧.

<sup>(6)</sup> المزي: تهذيب الكمال، ج٤، ص٤٢٠.

<sup>(7)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص١٨١.

<sup>(8)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص١٨١.

<sup>(9)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١١، ص١٨١.

<sup>(10)</sup> العجلي: الثقات، ج١، ص٤٦١.

<sup>(11)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٥٢٣.

<sup>(12)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٥، ص٤٣.

وقد وَصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصاري"(۱) وغيرها الكثير من العقائد الباطلة(۲)، وبعد أن طُرد من نيسابور (۳) انتقل إلى بيت المقدس عام (۲۰۱هه/ ۸۲۰م)(۱)، وأثناء مكوثه فيها سئل عن الإيمان، " فقال: قولٌ، بعد أن أمسك عن جوابه غير مرة"، إذ كان يعتقد أن "الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد، مجرد عن عقد قلب، وعمل جوارح"(۰)، فلما سمعوا ذلك منه حرقوا ما كتبوا عنه، ونفي إلى زُغر ومات بها، فحمل إلى بيت المقدس"(۱) ودفن بها سراً، وذلك عام (۲۰۵هه ۸۸۸م)(۱).

وفي خلافة المأمون تعرض علماء المسلمين لمحنة شديدة عرفت "بفتنة خلق القرآن"، وقد ألزم المأمون العامة والعلماء بتبني رأيه في أن القرآن الكريم مخلوق، وهو على خلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وحمل الناس على هذا الرأي بالإكراه والتعذيب، وامتحن علماء كثر من العراق والشام (^)، ولا تفيدنا المصادر التي بين أيدينا تعرض أحد من علماء فلسطين لهذه المحنة، لكن موقفهم كان واضحاً في رفض القول بخلق القرآن، ومؤاز رتهم للإمام أحمد بن حنبل، ومن رفض هذا القول مثله، مثلهم في ذلك ممن وقفنا على خبره، آدم بن أبي إياس، وفي ذلك يقول المحدث أبو بكر الأعين: "أتيت آدم العسقلاني فقلت له: عبد الله بن صالح كاتب الليث يقريك السلام. فقال: لا تقريه مني السلام. قلت: لم؟ قال: لأنه قال القرآن مخلوق، فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع. قال: فأقريه السلام، وقال: إذا أتيت بغداد فأقر أحمد بن حنبل السلام وقل له: يا هذا اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه، ولا يستفزنك أحدٌ، فإنك إن شاء الله مشرف على الحنة "(¹).

<sup>(1)</sup> عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٢٠٣.

<sup>(2)</sup> لتفاصيل أوفى عن عقائد الكرامية، انظر: عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٢٠٣-٢١٣.

<sup>(3)</sup> نَيسابور: مدينة عظيمة من إقليم خراسان، في المشرق الإسلامي، انتسب لها جماعة كبيرة من العلماء والفضلاء. ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٣١.

<sup>(4)</sup> السمعاني: الأنساب، ج٥، ص٤٦-٤٤؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٣١٥.

<sup>(5)</sup> الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٥٢٤.

<sup>(6)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٩، ص٢١٥.

<sup>(7)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٥، ص١٣٠.

<sup>(8)</sup> انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص١٨٨ وما بعدها.

<sup>(9)</sup> الذهبي: تاريخ الإسلام، ج١٥، ص٢١.

ويمكن للباحث أن يلمس اهتماماً من علماء فلسطين بهذه القضية، حين سأل علي بن سهل الرملي (ت: ٢٦١هـ/ ٨٧٤م) الإمام الشافعي عن القرآن، فقال له: "كلام الله غير مخلوق"(١).

#### سادساً: التصوف.

يمكن القول أن فترة الدراسة، كانت من الفترات المهمة والفاصلة في تاريخ التصوف ليس في فلسطين فحسب، بل في العالم أجمع، إذ استقطبت بيت المقدس مجموعات من أعلام الزهد والتصوف، الذين أُثِرت أقوالهم وأحوالهم، وكانت البدايات الحقيقية لحركة صوفية منظمة ومبشِرة، امتدت لقرون بعد ذلك.

وبشكل عام، مثلت تلك الفترة مرحلة نضج الزهد الفلسفي، أو التصوف القائم على إرادة الإنسان بالسيطرة على نوازع النفس، والإمعان في زجرها وردعها والمبالغة في العبادة، والأخذ بالزهد والتقشف<sup>(۲)</sup>.

ومن أشهر أعلام الزهد، العابد المجاهد إبراهيم بن أدهم (ت: ١٦١هـ/٧٧٨م)، كان من أمراء بلخ، قدم فلسطين وبيت المقدس واستقر بها، وطاف مدن فلسطين طلباً للحلال، يبحث عن قوت يومه، فأقام بعكا وعسقلان وغيرها من مدن فلسطين وثغور الشام "أمرابطا غازيا يصبر على الجهد الجهيد والفقر الشديد"(أ).

كما قدم فلسطين وسكنها من الزهاد، عبّاد بن عبّاد الشهير بالخوّاص، الذي كان من أهل فارس فأتى الشام وعاش في الرملة وأرسوف (٥)، وكان معاصراً لأمير فلسطين إبراهيم بن صالح العباسي (ت:١٧٦هـ/٧٩٨م)، وقد دخل عليه ووعظه (٦).

<sup>(1)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥١، ص٣١٣.

<sup>(2)</sup> عوض عبد الكريم الذنيبات: أعلام التصوف والزهد في العصر العباسي الأول، مجلة أفكار، ع١٧٨، ص٩٧.

<sup>(3)</sup> أبو نعيم: حلية الأولياء، ج٧، ص٣٦٨ وما بعدها.

<sup>(4)</sup> ابن حيان: الثقات، ج٦، ص٢٤.

<sup>(5)</sup> الخطيب البغدادي: المتفق والمفترق، ج٣، ص٧٩.

<sup>(6)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٦، ص٤٤٦.

ومن أعلم الزهاد الوافدين على بيت المقدس رابعة العدوية البصرية (ت:٥٦١هـ/٢٥٢م)، وكذلك بُشر بن الحارث، الملقب بالحافي (ت:٩٢٦هـ/٢٤٨م)، وكان أصله من مرو بخراسان<sup>(۱)</sup>، وكان فيها من أولاد الرؤساء<sup>(۱)</sup>، فقدم بيت المقدس وانقطع للعبادة فيها أ.

ومنهم ذو النون المصري (٢٤٥هـ/٥٥٩م)، من زعماء الصوفية، قال: وجدت صخرةً ببيت المقدس مكتوب عليها: "كل عاص مستوحش، وكل مطيع مستأنس، وكل خائف هارب، وكل راج طالب، وكل قانع غني، وكل محب ذليل"(٥)، وكان من أصحاب ذي النون، محمد بن الفرج أبو جعفر الصوفي المعروف بابن الفرجي، (ت: بعد ٢٧٠هـ/٨٨٣م)، من أهل سامراء، "كان من أبناء الدنيا وأرباب الأحوال وأنه ورث مالاً كثيراً فأخرج جميعه وأنفقه في طلب العلم وعلى الفقراء والنساك والصوفيه"، نزل الرملة وصاحب صوفية فلسطين من أمثال ذي النون وابن تراب النخشبي، ومات بها(٢).

وأكثر الصوفيين الذين تركوا أثراً فيما بعد، محمد بن كرّام السجستاني ( $^{(\vee)}$ )، ويبدو أنه استطاع أن يؤثر في عدد كبير، حتى ذكرت بعض الروايات غير المسندة (قالوا): " توفي وأصحابه ببيت المقدس نحو عشرين ألفاً " $^{(\wedge)}$ ، ورغم ما تحمله الرواية من مبالغة إلا أنها تشير إلى استطاعته جذب كثير من الأتباع، وقد ظل أثره وأثر فرقته بعد موته، فذكر البشاري المقدسي (ت: نحو  $^{(\vee)}$ ، من مشاهداته في فلسطين: "ببيت المقدس خلق من الكرامية لهم خوانق ومجالس " $^{(\wedge)}$ .

<sup>(1)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام لزيارة القدس والشام، ص٥٠٠.

<sup>(2)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٨، ص١٤٣.

<sup>(3)</sup> ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج١، ص٢٧٥؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص٤٧٤.

<sup>(4)</sup> أمين سعيد أبو ليل: مخطوطات التصوف في فلسطين، ص٧.

<sup>(5)</sup> مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل، ج١، ٢٨٤.

<sup>(6)</sup> ابن الخطيب: تاريخ بغداد، ج٣، ص٣٨٧.

<sup>(7)</sup> سبق ذكره والتعريف به وكيف وصوله بيت المقدس في متن الصفحات السابقة من هذا المبحث.

<sup>(8)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٥٥، ص١٣٠.

<sup>(9)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٧٩.

#### سادساً: الشعر والأدب.

لا تزودنا المصادر المتاحة بمعلومات وافية عن شعراء فلسطين وإسهاماتهم في فترة الدراسة، ورغم ذلك فلا يمكن نفي مثل هذه الحالة الثقافية في ظل ما تبين في هذا المبحث من نهضة علمية وثقافية كبيرة، ويشير الباحث إحسان عباس في محاولته لتأريخ الشعر الفلسطيني إلى صعوبة أن يجد الباحث "شعراء مرموقين" نالوا الشهرة الواسعة خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة (۱).

ويمكن للباحث من خلال بعض الإشارات في المصادر أن يلمس اهتمامات في الأدب والبلاغة وإلمام بالخطب ونحوها عند القاريء والمحدث إبراهيم بن أبي عُبلة (ت:١٥١هـ/٧٦٩م)(٢).

ومن الذين صرَّحت المصادر بعلمهم باللغة وانتحالهم الشعر والأدب، المؤدِّب أحمد بن مروان، الملقب بأبي مسهر، فقد كان من أهل الرملة، وعاصر الخليفة المتوكل (٢٣٢-٤٢ه/ ١٨٤٦م)، وقد ذكره ياقوت في معجم الأدباء، ومن شعره المحفوظ:

غيث وليث فغيث حين تساله يحيا الأنام به في الجدب إن حالان ضدّان مجموعان فيه فما كالمزن تجتمع الحالات فيه معا

عرفا وليث لدى الهيجاء ضرغام جودا وتشقى به يوم الوغى ينفك بينهما بؤسسى وإنعام ماء ونار وإرهام وإضرام (٣)

<sup>(1)</sup> فصول من الحياة الثقافية والعمرانية في فلسطين، ص١٦٦.

<sup>(2)</sup> أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء، ج٥، ص٢٤٣.

<sup>(3)</sup> ج۲، ص۱۸ه.

#### سابعاً: التاريخ.

ارتبط علم التاريخ في بداياته بعلم الحديث، إذ احتاجه المحدث لمعرفة غزوات الرسول وسيرته التي كانت تعد من علم الحديث، ثم توسع الحديث ليشمل أخبار الفتوح الإسلامية وأدوار الصحابة فيها، ثم الأحداث الكبرى في مسيرة الإسلام<sup>(۱)</sup>.

وممن سجلت لهم اهتمامات تاريخية في فلسطين خلال فترة الدراسة؛ المحدث والقاضي عبد الرحمن بن إبراهيم (دُحيم) (ت:٤٥ ٢ه/٥٩م) الذي كان "من المتقنين الذي يحفظون علماء أهل بلده بشيوخهم وأنسابهم"(٣)، حتى صار "يعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم"(٤).

ومن الذين ألَّفوا في التاريخ، من أهل فلسطين وعلمائها، المحدث موسى بن سهل الرملي (ت: ٢٦٢هـ/٨٧٥م)، حيث وضع كتاب "من نزل فلسطين من الصحابة"، وقد تكرر نقل ابن حجر العسقلاني عنه في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة (٥).

# ثامناً: العلوم التطبيقية.

والمقصود بهذا المصطلح في هذا الموضع تلك العلوم التي تعتمد على التجربة والفعل، مثل الجغرافيا والفلك والكيمياء والرياضيات والطب.

والواقع أن حظ فلسطين من هذه العلوم خلال فترة الدراسة كان قليلاً، ويبدو أن ذلك عائد لانتقال مركز الخلافة إلى العراق، وتراجع الدور الفلسطيني في بلاط الخلافة، فضلاً عما تحتاجه هذه العلوم من رعاية رسمية توفر للمشتغلين بها الإمكانات المادية

<sup>(1)</sup> عن أثر الحديث في نشأة علم التاريخ، ينظر: عبد العزيز الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص ٢١ وما بعدها.

<sup>(2)</sup> الواقدى: فتوح الشام، ج٢، ص٢٨٣.

<sup>(3)</sup> ابن حبان: الثقات، ج٨، ص ٣٨١.

<sup>(4)</sup> أبو يعلى الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ج١، ص٤٥٠.

<sup>(5)</sup> انظر مثلاً: ج۲، ص٤٠٨، ج٣، ص١٨٤، ٢٢٥.

لتحقيق نتائج ملموسة فيها، ورغم ذلك يمكن الوقوف على إشارة عابرة وردت في ترجمة الطبيب سلمويه بن بنان متطبب الخليفة المعتصم، أن بولس بن حنون كان "متطبب أهل فلسطين"، وقد حضر أحد المجالس الطبية آنذاك (١).

وبذلك، نكون قد وقفنا على أهم العلماء وإسهاماتهم خلال فترة قاربت القرن والنصف من الزمن رافقتها الكثير من التغيرات في البنية السياسية والإدارية، وأمكن من خلال هذا العرض بيان ما احتلته فلسطين من منزلة رفيعة في العلوم الدينية ولاسيما علم الحديث، وتبين كذلك تنوع الإسهام الحضاري والفكري والثقافي لأهلها، الذي لم يتأثر في تراجع الدور السياسي لهم.

(1) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص٢٣٨.

197

### المبحث الثالث

# العمارة والعمران

قضت فلسطين حقبتها التاريخية في ظل الحكم الأموي (٤١-١٣٢هـ/٢٦٦-٥٠م) وهي تزخر بالمنشآت العمرانية والمرافق العامة والضياع التي كان للخفاء والأمراء الأمويين الفضل الأكبر في إنشائها، وقد تعددت تلك المنشآت وشملت مناطق مختلفة من فلسطين.

ومع أن المصادر أسهبت في ذكر ما حل بدمشق والشام عموماً من تخريب وهدم على يد الجيش العباسي في مرحلة السيطرة عليها ومطاردة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، إلا أن الباحث لا يجد مثل هذه الإشارات فيما يتعلق بفلسطين، وربما يعود ذلك لعدم مقاومة أهل فلسطين للجيش العباسي، فضلاً عن انقلابهم على مروان كما مر ذكره سابقاً(۱).

وعليه، يمكن القول أن العباسيين قد ورثوا جند فلسطين مزدهر العمران والمرافق كما خلّفه الأمويون، ولذلك نجد أن من الإجراءات التي اتخذوها في المرحلة الأولى من سيطرتهم على فلسطين، أن نقلوا ممتلكات بني أمية إليهم، ويشير البلاذري إلى دار الصباغين التي بنيت في الرملة، بأنها صارت لورثة والي فلسطين العباسي صالح بن علي (ت: ١٥١هـ/٧٦٧م)، "لأنها قبضت مع أموال بني أمية"(٢). ويبدو أنهم ورثوا إلى جانبها قطائع وعمائر أخرى، وقد استمروا يملكونها بفلسطين حتى عهد الرشيد الذي أمر بنقلهم إلى حلب ليكونوا بجانب أقاربهم، فلما توفي الرشيد افترقوا في البلدان(٢).

## أولاً: إعمار المسجد الأقصى.

تعد جهود الإعمار في المسجد الأقصى من أول وأبين آثار العباسيين المعمارية والعمرانية في فلسطين خلال فترة الدراسة، وقد استهدفت تلك الجهود أبرز مَعْلمين فيه، وهما:

<sup>(1)</sup> انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة.

<sup>(2)</sup> فتوح البلدان، ص ١٤٩.

<sup>(3)</sup> ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ج١، ص١٢٧؛ فيصل عبد الله بني حمد: قطائع بني العباس ومنازلهم في العصر العباسي، ص١٣٠.

# أ. المغطى (الجامع القبلي).

ففي أواخر العهد الأموي، وتحديداً في العام (١٣٠هـ/٧٤٨م)، أصاب بلاد الشام زلزال عنيف، تركز في مناطق ساحل فلسطين (١)، أدى لقتل الآلاف، وتهدمت بسببه الكثير من الكنائس والأديرة المحيطة ببيت المقدس (٢)، كما تهدم بسببه أجزاء كبيرة من المسجد الأقصى، حيث تهدمت الأروقة الشرقية والغربية التي كانت على جانبي الرواق الأوسط (1)، وتضررت كذلك قبة الصخرة (1).

ويبدو أن الاضطراب العام في خلافة مروان بن محمد (١٢٧-١٣٢هـ/١٧٥- ٥٧٥م) (٥)، أعاق إعادة إعمار المسجد الأقصى، فلم يكمل مروان المسيرة العمرانية لمن سبقه من خلفاء بني أمية، وبقى المسجد على ما هو عليه حتى مجيء العباسيين.

وتشير الروايات أن الخليفة المنصور قدم إلى بيت المقدس زائراً في العام  $(151 \, \text{A}/\text{No})$ ، في طريق عودته من رحلة الحج(1)، وذكر المسعودي أن سبب الزيارة هو وفاء نذر كان عليه(1) فاغتنم أهل بيت المقدس الزيارة ورفعوا إليه: "يا أمير المؤمنين، قد وقع شرقي المسجد وغربيه، زمان الرجفة سنة ثلاثين ومائة، فقالوا له: لو أمرت ببناء هذا المسجد وعمارته(10, A) فتعلل المنصور بعدم وجود كفاية من المال عنده في خزائنه، ولما كانت جميع أبواب المسجد الأقصى ملبسة بصفائح من الذهب والفضة، منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، أمر المنصور بقلع هذه الصفائح فضربت دنانير ودراهم وأنفق عليه(10, A) وانتهت أعمال الترميم في العام  $(100 \, \text{A})$ 

<sup>(1)</sup> المنبجي: المنتخب من تاريخ المنبجي، ص١٠٥-١٠٦.

Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112. (2)

<sup>(3)</sup> الشهاب المقدسى: مثير الغرام، ص١٧٦.

<sup>(4)</sup> خالد الخالدي: الزلازل في بلاد الشام (القرن ١-١٣هـ/٧-١٩م)، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، مج١٣، ع١، ص٧١.

<sup>(5)</sup> انظر: المبحث الأول من الفصل الأول من الدراسة.

<sup>(6)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٤٩٣؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج٨، ص٢٧؛ المرعشي: غرر السير، ص٣٣٨.

<sup>(7)</sup> مروج الذهب، ج٣، ص٣٠٨.

<sup>(8)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص١٧٦.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه، ص١٧٦، مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨١.

<sup>(10)</sup> عفيف البهنسي: فن العمارة والزخرفة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٤، ص٨٠١.

وما ذكر من تعلل المنصور بعدم وجود المال الكافي في خزينة الدولة لإعادة بناء الأقصى، يدلل على ما كان معهوداً عنه من اقتصاد وشح وتدقيق في النفقات (۱)، مع تضخم في الأموال المدخرة (۲)، وهو سلوك غريب إذا علمنا أنه ابتدأ في بناء مدينة بغداد بعد وقت قصير، في عام  $(831 - 771)^{(7)}$ ، ولا شك أن تكلفة بناء المدينة كان يفوق إعمار الأقصى بكثير.

ويبدو أن المنصور أعاد بناء المسجد على مساحته الأولى في العهد الأموي، إذ لم تذكر المصادر أو التتقيبات الأثرية تعديلات أدخلها المنصور على هيئة المسجد، بخلاف ابنه المهدي.

ففي السنة الأولى من خلافة المهدي (١٥٨ – ١٦٩ هـ/ ٧٧٥ – ٧٨٥ )، ضرب فلسطين زلزال آخر ( $^{1}$ ), أدى لهدم الإصلاحات التي أجريت في عهد المنصور، يقول البشاري المقدسي: "جاءت زلزلة في دولة بني العباس فطرحت المغطى [المسجد الأقصى المسقوف، أي الجامع القبلي]، إلا ما حول المحراب"( $^{0}$ ), وعندما زار المهدي بيت المقدس عام ( $^{17}$  هـ  $^{17}$  م)، أعاد أهلها الطلب منه بإعادة بناء المسجد وإعماره ( $^{1}$ ), ويبدو أن مستشاريه حذروه من ارتفاع تكلفة ذلك، وأن جميع ما في بيت المال لا يفي برده إلى ما كان، "فكتب إلى أمراء الأطراف وسائر القواد أن يبني كل واحد رواقاً، فبنوه أوثق وأغلظ صناعة مما كان"( $^{()}$ ).

ومن التغييرات الرئيسة التي أدخلها المهدي على المغطى (الجامع القبلي) زيادة عرضه، إذ رأى أن طول المسجد كبير بدرجة لا تناسب عرضه، فقال: "دق هذا المسجد وطال، وخلا من الرجال، انقصوا من طوله وزيدوا في عرضه"(^).

<sup>(1)</sup> الإتليدي: إعلام الناس بما وقع للبرامكة من بني العباس، ص٣٤؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٣٦، ص٥٠٨؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج٩، ص٤٦٦.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٨٧.

<sup>(3)</sup> الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص٥٥٩.

<sup>(4)</sup> لم أجد تاريخ الزلزال في المصادر المتاحة، والمذكور أعلاه من: عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، ص١١٩.

<sup>(5)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٦٨.

<sup>(6)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص١٧٦-١٧٧، مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨٣.

<sup>(7)</sup> البشاري المقدسي: أحسن النقاسيم، ص١٦٨.

<sup>(8)</sup> الشهاب المقدسي: مثير الغرام، ص١٧٧، وانظر: مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨٣.

ويصف البشاري المقدسي المسجد الذي بناه المهدي، فيقول: "وللمغطى ستة وعشرون باباً؛ باب يقابل المحراب يسمى باب النحاس الأعظم مصفعً بالصفر المذهب، لا يفتح مصراعه إلا رجل شديد الباع قوي الذراع، عن يمينه سبعة أبواب كبار في وسطها باب مصفح مذهب، وعلى اليسار مثلهن، ومن الشرق أحد عشر باباً سواذج [بدون زخارف]... وعلى وسط المغطى جمل عظيم خلف قبة حسنة، والسقوف كلها، إلا المؤخر، ملبسة بشقاق الرصاص"(۱).

وبالاعتماد على النص السابق، والاستكشافات الأثرية الحديثة التي أعدها الأثري كريزويل (K. A. C. Creswell)، يمكن أن نحدد معالم المسجد الذي بناه المهدي والتغيرات التي أحدثها بالشكل التالي:

- ارتكزت تغطية أجزاء من المغطى على دعامات إسطوانية، كان متوسط قطرها (٩٠سم)، وهي مبنية من مداميك حسب ما تبين بعد إزالة الطبقة الجصية التي تغطيها (٣)، وهو ما أشار إليه البشاري المقدسي بقوله: "وما كان من الأساطين المشيدة فهو محدث (أي في عهد المهدي)، كما ارتكز الجزء الآخر على أعمدة كاملة.
- الرواق الأوسط والرواقين على يمنيه ويساره كانا بنفس العرض الحالي، لأن محاورهم محددة بالمداخل المركزية الثلاثة، والتي اثنان منها لا يمكن أن يكونا أحدث من القرن (٢هـ/٨م).
- تكوَّن المغطى من خمسة عشر رواقاً (بلاطات) تتجه جميعها بشكل عمودي على جدار القبلة.

197

<sup>(1)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(2)</sup> كريزويل (K. A. C. Creswell) (مؤرخ وآثاري إنجليزي، عمل على اكتشاف وتوثيق العمارة الإسلامية في مصر وفلسطين خلال الربع الأول من القرن العشرين، شغل منصب عضو مجلس أمناء المتحف الإسلامي في القدس (١٩٤٧-١٩٦٧م)، امتازت أعماله بالدقة البالغة والثقة العالية، نشرت أمناء المتحف الإسلامي في القدس (٢٩٤٧-١٩٦٧م) و (Early Muslim Architecture) و (X. A. C. Creswell, Wikipedia, the free encyclopedia.

<sup>(3)</sup> يستنتج كريزويل أن الدعامات الإسطوانية التي شيدت في عهد المهدي، بني على جزء منها المغطى (الجامع القبلي) الذي بناه الخليفة الفاطمي الظاهر، وأن جزء كبير من المسجد الحالي هو من تشييده. Creswell: a short account of early muslim architecture, p.77.

<sup>(4)</sup> أحسن التقاسيم، ص١٦٨.

- كان الرواق الأوسط أوسعها، حيث بلغ عرضه (من المركز إلى المركز) ١١.٨ متراً.
- بنیت سبعة أروقة على يمين الرواق الأوسط وسبعة أخرى على يساره، وكان عرض كل رواق (بلاطة) منها (من المركز إلى المركز) ٦.٥ متر.
- أصبح عرض المغطى (من الشرق إلى الغرب) ١٠٢.٨ متر، وطوله (من الشمال إلى الجنوب) ٢٩٠٢ متر، وبالتالي يكون قد حقق نسبة البناء المفضلة في العصر العباسي وهي (٣:٢).
- استنتج كريزويل أن صفوف الأعمدة في مسجد المهدي (١١صفاً) مفترضاً أن عدد الأبواب في الجانب الشرقي نقابل صفوف الأعمدة تلك(١). (شكل: ٤٠١)



(شكل: ١.١) مسقط أفقي للمغطى من المسجد الأقصى في عهد المهدي (رسم كريزويل)، ويظهر اتساع الرواق الأوسط وعلى جانبيه سبعة من الأروقة متساوية العرض في كل جانب.

(The Creswell Archive, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Negative No.: EA.CA.2346)

Creswell: a short account of early muslim architecture, p.77. (1)

- حملت الأسقف على حوامل خشبية ضخمة، واتخذ التسقيف الشكل الجملوني، وغطي السقف بألواح من الرصاص، وكان سقف الرواق الأوسط أكثر ارتفاعاً، وفتح في الجمالون الحامل للسقف مناور لإدخال الضوء.
- أضيفت ولأول مرة، قبة خشبية مزدوجة مغلفة بصفائح الرصاص ومزينة بالجبس من الداخل<sup>(۱)</sup>. (شكل:٢.٤)



(شكل: ٢.٤) منظور تخيلي للمغطى (الجامع القبلي) في عهد المهدي، وتظهر القبة المضافة والسقوف الجمالونية.

(Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618.: المصدر)

ويرى كريزويل (Creswell)، أنه ما من شك في التأثير الكبير لتصميم المسجد الأقصى على جامع قرطبة الذي أمر ببنائه عبد الرحمن الداخل عام (١٧٠هـ/٧٨٧م)، ورغم الإضافات التي تمت عليه، إلا أن الجزء الأصلي لا يزال باقياً وهو مثل المسجد

<sup>(1)</sup> عفيف البهنسي: فن العمارة والزخرفة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٤، ص٨٠١.

الأقصى، حيث يتكون من أروقة تتجه كلها بشكل عمودي على جدار القبلة، ويكون أوسطها أوسعها ويسقف هذه الأروقة أسقف جمالونية متوازية (١).

وفي عهد المأمون (١٩٨-٢١٨هـ/١٩٣م)، أضاف عبد الله بن طاهر (ت: ٢٣٠هـ/١٣٨ه)، أضاف عبد الله بن طاهر (ت: ٢٣٠هـ/١٤٨م)، والي مصر والشام آنذاك، رواقاً حُمل على أعمدة من رخام ودعامات إسطوانية (٢).

وقد ظل المسجد على حاله الموصوفة أعلاه حتى أصاب بيت المقدس زلزال في عام (٢٠١هه/١٠٠٥) فتهدم ودخل مرحلة جديدة من الإعمار في عهده الفاطمي<sup>(٣)</sup>.

### ب. قبة الصخرة.

وإلى جانب المغطى استمرت قبة الصخرة محافظة على عمارتها الأصيلة، ومما يذكر أنها كانت محل إعجاب عند الخليفة المهدي نفسه، ففي طريقه نحو بيت المقدس عام (١٦٣هـ/٧٨٠م)، دخل مسجد دمشق (الأموي)، وأعجب به وبعمارته، فقال لكاتبه: "سبقنا بنو أمية بثلاث...، بهذا البيت -يعني المسجد- لا أعلم على ظهر الأرض مثله أبداً، وبنبُل الموالي، وبعمر بن عبد العزيز"، فلما أتى بيت المقدس ودخل قبة الصخرة، قال لكاتبه: "وهذه رابعة"(٤).

ويبدو أن قبة الصخرة تأثرت بالزلازل التي أصابت بيت المقدس، لكن بدرجة أقل من المغطى، مما حدا بالخليفة المأمون (١٩٨هـ/١٨٣هـ/٨١٣م)، أن يجري عليها بعض الترميمات.

فقد أثبتت الصفائح النحاسية التي وضعت بعتبة الباب العلوية، على الأبواب الأربعة الخارجية لمسجد الصخرة، أن ترميماً جرى في عهد المأمون عام ( $\Lambda 7 \cdot 17 = \Lambda 7$ 

199

Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618. (1)

<sup>(2)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(3)</sup> عفيف البهنسي: العمارة والزخرفة، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٤، ص٨٠٢.

<sup>(4)</sup> ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج٢، ص٢٤٧؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج٩، ص١٧٣؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، ج١، ص٢٨٣.

<sup>(5)</sup> حمد أحمد عبد الله يوسف: بيت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهاية الدولة الأيوبية، ص١٢٠.

ويبدو أن فنياً قليل الخبرة والذكاء من الذين كانوا يتولون عملية الترميم أراد أن ينسب بناء المسجد للمأمون، فزوَّر لوحة تأسيسية في القبة، إذ يستقر فوق الأعمدة التي يقوم عليها سقف المسجد حول الصخرة من الناحية الجنوبية الشرقية خط ضيق مصنوع من البلاط الأزرق، نقشت عليه بالأحرف الكوفية المذهبة الكلمات التالية:

"بنى هذه القبة عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل الله منه ورضي عنه آمين"، وقد غفل هذا الفني (كاتب العبارة) عن تغيير التاريخ فقد أبقى عام (٧٢) وهو العام الذي أتم فيه عبد الملك بن مروان البناء، ولم يذكر العام الذي تم فيه الترميم، وقد وجد الفني المكان ضيقاً بحيث لا يتسع لاسم الخليفة المأمون وألقابه، فاضطر إلى كتابة ذلك بطريقة تخالف تلك التي كتبت بها الكلمات الأخرى، فظهرت الحروف التي كتب بها اسم المأمون مزدحمة يختلف شكلها عن الحروف التي سبقتها، ثم إن لون الفسيفساء التي جرى بها التحريف أشد سمرة من لون الفسيفساء الأصلية (١).

وتخليداً للإصلاحات التي قام بها المأمون في قبة الصخرة، ضرب فلساً كتب على مداره "ضرب هذا الفلس بالقدس سنة سبع وعشرة ومائتين"<sup>(٢)</sup>.

# ثانياً: المرافق العامة (صهريج الرملة).

لا تزودنا المصادر أو الاكتشافات الأثرية بالكثير عن المرافق العامة المنشأة في العصر العباسي، سوى ما دوّنه كريزويل (Creswell)، حول صهريج الرملة.

وتعد أماكن خزن المياه أهم المرافق العامة للتجمعات السكانية البعيدة عن الماء، وقد استخدمت لهذه الغاية الصهاريج، وهي عبارة عن خزان صناعي لتخزين المياه واستخدامها في وقت الحاجة إليها، والصهاريج نوعان: العام والخاص، حيث تخصص الصهاريج العامة لتخزين الماء وتوزيعه بالمدينة، فهي بهذا تشبه محطات المياه بالمدن في وقتنا الحاضر، أما الصهاريج الخاصة، فهي ما كانت مخصصة لخدمة منشأة بعينها، وهي عادة أصغر حجماً (٣).

<sup>(1)</sup> المفصل في تاريخ القدس، ص١٢١.

<sup>(2)</sup> كامل العسلي: مكانة القدس عربياً وإسلامياً عبر التاريخ، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٦، ص٨١١٤٨.

<sup>(3)</sup> خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه، الفصل الرابع، من منشورات الأيسيسكو. http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php

ومن المعروف، أن الرملة قد عانت من قلة مصادر المياه، وخصوصاً في فصل الصيف، "فلا ماء يجرى...[وهي] عميقة الآبار مالحة"(١).

ولذلك ليس من المستغرب أن يقوم سليمان بن عبد الملك عند البدء ببناء مدينة الرملة أن يهتم بالمنشآت المائية، فحفر قناة بردة وآباراً عدة، وبنى صهريجاً متوسطاً في دار الصباغين<sup>(۲)</sup>.

ومما يذكر في هذا المقام أن الخلفاء العباسيين قد استمروا في صرف النفقات التشغيلية لهذه المنشآت كما كان يفعل سلفهم من الأمويين مع بعض التغييرات الإجرائية في طريقة الإنفاق<sup>(٣)</sup>.

وقد دلت الإكتشافات الأثرية على بناء صهريج ماء ضخم في الرملة، أشار إلى نسبته لفترة الدراسة، نقش كوفي غائر داخل مستطيل كبير على الكسوة الجصية المقابلة للدرج يفيد بأن باني الصهريج هو "دينار مولى أمير المؤمنين" في (ذي الحجة ١٧٢هـ/ مايو ٢٨٩م)، أي في عهد الرشيد (١٧٠-١٩٣هـ/ ٢٨٨-٨٨م)

وربما يكون هذا الصهريج من آثار زبيدة بنت جعفر بن المنصور، زوج الرشيد وابنة عمه، فقد شادت العديد من البرك والصهاريج والمنشآت المائية في طريق الحج بين بغداد ومكة، وقد ظلت هذه الصهاريج والمنشآت تعمل وتؤدي دورها حتى أواخر القرن (٦ه/١٢م) على الأقل، حيث ذكرها وأشاد بها ابن جبير في رحلته (٥٠).

ويعرف صهريج الرملة محلياً باسم "بئر العنيزية"، وهو من الآثار المعمارية المهمة في تاريخ العمارة الإسلامية (١)، وهو أقدم الصهاريج الأثرية الباقية في العالم الإسلامي ومن أكبرها (٧).

ويقع هذا الصهريج على بعد نحو نصف ميل إلى الجنوب الغربي من الرملة، على الطريق الموصل بين يافا وبيت المقدس، وهو عبارة عن بئر محفورة في باطن

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(2)</sup> البلاذري: فتوح البلدان، ص١٤٩.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٩؛ ابن الفقيه: مختصر البلدان، ص ١٠٢.

Creswell: a short account of early muslim architecture, p.285. (4)

<sup>(5)</sup> رحلة ابن جبير، ص١٨٥.

Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618. (6)

<sup>(7)</sup> خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه، الفصل الرابع، من منشورات الأيسيسكو. http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php

الأرض يبلغ عمقه ٨ متر، مربع الشكل غير منتظم، تتناقص من ٢٤ متراً في الجانب الشمالي، إلى ٢٠٠٥متراً في الجانب الجنوبي، مكون من أربعة حوائط ساندة قوية، غطيت بأكملها بطبقة صلبة من الأسمنت.

وقد قسم الصهريج إلى ستة أروقة (بلاطات) بواسطة خمس بائكات، تتكون كل بائكة منها من أربعة عقود في الاتجاه من الشرق إلى الغرب<sup>(۱)</sup>. (شكل:٣.٤)



(شكل: ٣.٤) مسقط أفقى يوضح أماكن دعامات أروقة صهريج الرملة.

(Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618.: المصدر)

وحملت العقود على دعامات، أما العقود التي تحمل البائكات، فكلها مدببة الشكل، ويظهر  $\frac{1}{5} \quad \frac{1}{5} \quad \text{) من بحر العقد (اتساع فتحته).}$  أنها مكونة من مركزين يتراوح البعد بينهما من  $\left(\frac{1}{7}\right)$  إلى  $\left(\frac{1}{5}\right)$  من بحر العقد (اتساع فتحته).

Creswell: a short account of early muslim architecture, p.284. (1)

ويوجد درج في الركن الشمالي الشرقي للبئر، ملاصقاً الجدار الشمالي، ويهبط من الخارج إلى داخل البئر، ويرتكز هذا الدرج على عقدين يظهر أحدهما على شكل دعامة طائرة (۱).

وشيد الصهريج من الحجارة المنتظمة المداميك واللحامات، ويربط بينها طبقة سميكة من المونة، أما العقود فبنيت من الدبش المترابط جيداً بالمونة (٢). (شكل: ٤.٤)

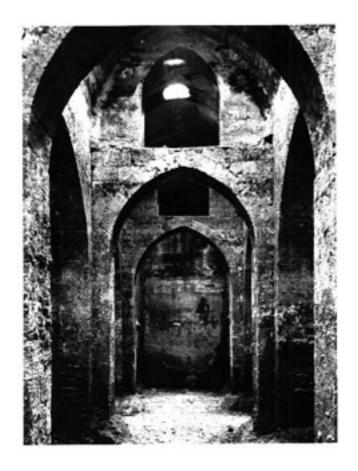

شكل (٤.٤): صورة من الداخل (أوائل القرن ٢٠م) توضح نظام البناء، وتظهر الأعمدة التي تحمل العقود المدببة التي تحمل البائكات، ويظهر في السقف فتحات انتشال الماء. (The Creswell Archive, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Negative No.: EA.CA.5222)

Creswell: a short account of early muslim architecture, p.284. (1)

Ibid, p.284. (2)

وكان يتم سحب الماء يتم عن طريق هذا الدرج، بالإضافة لأربع وعشرين فتحة علوية مثقوبة في الأقبية، أبعاد كل منها (٥٥ سم × 55 سم)، بحيث يمكن لعدد مماثل من العمال أن يسحبوا الماء في الوقت نفسه من الداخل إلى أعلى بواسطة دلاء مربوطة بالحبال<sup>(١)</sup>.

ويؤكد كريزويل أن العقود المدببة المستخدمة في بناء الصهريج تسبق مثيلتها في العمارة الأوربية بقرون<sup>(٢)</sup>.

وفي الوقت الحالي، وبعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام (١٣٦٧هـ/١٩٤٨م) تم تحويل صهريج الرملة لمعلم سياحي، يتم التجول فيه بالقوارب الصغيرة بعد أن يتم ملأ ثلثه بالماء. شكل (٤.٥)

وعليه، يمكن القول أن صهريج الرملة بمتانته وتحقيقه لوظيفته واستمراره لأكثر من اثني عشرة قرناً رغم ما حل بالمدينة من زلازل، ليدلل على المهارة الكبيرة والقدرة العالية للحضارة الإسلامية في إيجاد حلول إبداعية لمواجهة الظروف الصعبة التي كانت تمر بها.



شكل (٥.٤): صورة حديثة لصهريج الرملة، وقد أصبح معلماً سياحياً يتم التنقل فيه من خلال بعض القوارب الصغيرة، ويظهر في الصورة الضوع النافذ من فتحات سحب المياه العلوية.

(http://beitemmett.blogspot.com/2010/06/ramla-and-latrun.html : المصدر)

<sup>(1)</sup> خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه، الفصل الرابع، من منشورات الأيسيسكو. http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php

Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618. (2)

#### ثالثاً: العمائر الأخرى.

لا شك أن حركة الإعمار الخاصة التي قام بها الأفراد والجماعات لم تتوقف بمجيء العباسيين، ولكن تبقى المصادر والآثار الدالة على ذلك قليلة للغاية، ولا شك أن الزلازل المتكررة التي حلت بفلسطين كانت سبباً في ذلك، وتشير المصادر إلى حركة عمران، قامت في المكان، واعتمدت بالأساس على الحجر الصخري المستخرج من مقاطع الرخام ببيت جبرين (۱).

وكانت مقاطع الحجارة في بيت جبرين الوحيدة في فلسطين منذ بداية العهد الروماني، وإلى القرن (٤ه/١٠م) ووفق أحد الأثريين الفلسطينيين فإن غالبية العمران المُشاهد في المواقع الأثرية المهمة في فلسطين، والمبنى من الرخام اقتطع في حينه منها(٢).

وأشار الرحالة ناصر خسرو أثناء زيارته لفلسطين في منتصف القرن (٥هـ/١١م) إلى انتشار الرخام في مدينة الرملة، واستخدامه في أعمال الزينة للبيوت الكبيرة والعادية على السواء، ولفت انتباهه طريقة تهذيبه وقصه، فضلاً عن تعدد أنواعه وألوانه، فكان منه "الملمع والأخضر والأحمر والأبيض، ومن كل لون"(٣).

فقد دلت الاكتشافات الأثرية التي جرت في عام (١٣٠٠هـ/١٨٨٣م)، بعسقلان ، على بناء مسجد فيها أمر بإنشائه الخليفة المهدي (١٥٨-١٦٩هـ/٧٧٥مـ)<sup>(٤)</sup>.

وقد وردت إشارات في المصادر تفيد بإعمار بعض الأملاك الخاصة والكبيرة في فلسطين فترة الدراسة، فقد أقام الإمبراطور شارلمان (Charlemagne) (ت١٩٨٠هـ/١٩٨م)، في بيت المقدس نزلاً للحجاج الأوربيين الذين يتكلمون باللسان الروماني، ومكتبة وعدداً من بيوت الرهبان (٥).

وفي عهد المأمون (١٩٨-٢١٨هـ/١٣٣هم)، صار سعيد بن أبي السرح أميراً على فلسطين، "فاتخذ الدور والضياع"، وذلك بعد رجوعه من اليمن بأموال كثيرة (١٩٠٠).

7.0

<sup>(1)</sup> البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم، ص١٨٤.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز عرار: قرية بيت جبرين، ص٦١.

<sup>(3)</sup> سفر نامة، ص٤٥.

<sup>(4)</sup> مصطفى مراد الدباغ: الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، ص١٩٢.

Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, (5) p.26.

<sup>(6)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٥٦؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج٥، ص ١٦٣.

وكذلك اتخذ أحمد بن المدبر لنفسه قصراً في الرملة وصف بأنه "كان جليلاً" وذلك في عهد الخليفة المتوكل ( $^{(1)}$ , وقد كان ابن المدبر من رجالات الدولة العباسية وقد تولى خراج فلسطين، في عهد المهتدي ( $^{(2)}$ ,  $^{(3)}$ .

ووردت كذلك إشارتان تغيدان أن أمير فلسطين عيسى بن شيخ (ت: ٢٦٩هـ/ ٨٨٢م)، قد شيد لنفسه قصراً بين الرملة ولد، وكان يقيم فيه (٣)، كما أنه أقام حصنا خارج الرملة سماه الحسامي (٤).

وبعد العرض السابق، نكون قد وقفنا على مجمل الأحوال والآثار المعمارية والعمرانية في فلسطين خلال تلك المرحلة من مراحل تاريخها، وتبين استمرار اهتمام الخلفاء العباسيين بالمسجد الأقصى، مع تراجع في حركة الإعمار المدنية بالمقارنة مع العهد السابق.

<sup>(1)</sup> ناصر خسرو: سفر نامة، ص٥٥.

<sup>(2)</sup> المسعودي: مروج الذهب، ج٤، ص١٧٧.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٥٠١.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ج٢، ص٥٠٢.

#### الخاتمة

# توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، وفيما يلي ذكر الأهمها:

- أخلص أهل فلسطين للخلافة الأموية، فدافعوا عن شرعيتها ورفضوا الصراع على الخلافة في المرحلة التالية لموت هشام بن عبد الملك.
- ساهم موقف قادة فلسطين من مروان بن محمد، والخروج عليه، في اضطراب موقفه واضعافه أمام الثورة العباسية قبل إعلانها وبعده.
- خضعت فلسطين للحكم العباسي بعد أن فرضوا سيطرتهم على بلاد الشام بالقوة والبطش ، وفي ظل تخلي أهل فلسطين عن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية.
- تراجعت المكانة السياسية والاجتماعية لفلسطين، وتكررت الثورات والتمردات على حكم العباسيين طيلة فترة الدراسة، وكانت ثورة المبرقع اليماني أكثرها انتشاراً وشعبية، بينما كان تمرد ابن شيخ أكبرها أثراً.
- رغم ما حل بفلسطين من تراجع على الصعيد السياسي والإداري، لكن ذلك لم يؤثر في المكانة الدينية التي ورثتها عن العصور السابقة.
- امتدت حدود فلسطين الشرقية خلال فترة الدراسة بين بيسان وأيلة، وكانت البلقاء إقليماً مستقلاً.
- قسم جند فلسطين إلى إحدى عشرة كورة، تبع كل واحدة منها عدد من البلدات والقرى، وكان أكبر تلك الكور الرملة وبيت المقدس، وكان لكل كورة أمير، قد استفيد من هذه التقسيمات في جباية الخراج وغيرها.
- تولى إدارة فلسطين عبر عدد كبير من الولاة المنتمين للبيت العباسي أو قادتهم، وقلً من تولاها من أهلها.

- اتبع العباسيون في فلسطين النظم المالية والإدارية التي ورثوها عن الأمويين وكانت متبعة في أرجاء الخلافة، مع وجود بعض الإجراءات التي امتازت بها عن باقي الأقاليم.
- كان العرب المسلمون، الذين انتشروا على طول فلسطين الأكثرية السكانية، يليهم النصارى والسامرة، بينما ندر وجود اليهود، الذين كانت أعدادهم وأخبارهم شحيحة للغابة.
- استمر قدوم الوافدين إلى فلسطين، لكنه لم يؤثر في البنية السكانية، القائمة في الأصل على أكثرية من المسلمين.
- عامل المسلمون أهل الذمة معاملة متسامحة، وقد أحسنوا إليهم وأنصفوهم، كما تمتع أهل الذمة بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وعاداتهم الخاصة، في جو من السلم المجتمعي الذي لم يعكر صفوه سوى بعض الحوادث القليلة.
- تميز المجتمع الفلسطيني بمجموعة من العادات والتقاليد التي تقوم على احترام الآخرين وحفظ حقوقهم، إلى جانب مساهمتها في بناء الهوية الشخصية له.
- قام الاقتصاد الفلسطيني على ركائز الزراعة والصناعة والتجارة، وتفاوت نسبة هذه الركائز في البنية الاقتصادية.
- تميزت فلسطين بإنتاج عدد من الأصناف النادرة والجيدة التي كانت تصدَّر إلى أرجاء واسعة من أرض الخلافة، سواء من المزروعات أو الصناعات، فتميز من المزروعات الزيتون والعنب والتين والتفاح وغيرها من الأصناف النادرة، أما في الصناعة فقد قامت على المنتوجات الزراعية فضلاً عن الاستفادة من إمكانيات الطبيعية.
- لم تتأثر الحياة العلمية بفلسطين بما كانت تحياه البلاد من تهميش سياسي، إذ شهدت معظم مدنها حركة علمية نشطة، مستفيدة من ميراث السابقين، وقد تميز منها بيت المقدس والرملة وعسقلان وغيرهم.
- أسهم علماء فلسطين في معظم العلوم الدينية والأدبية من قراءات وتفسير وحديث وفقه ولغة وأدب وتاريخ، فضلاً عن وعظ الحكام وحمل هموم الناس.

- تأثرت العلوم التطبيقية بتراجع الدور السياسي والإداري لفلسطين لصالح العراق، لأن مثل هذه العلوم تحتاج إلى رعاية رسمية من جانب الدولة.
- كان علم الحديث الأكثر انتشاراً بين أهل فلسطين، وقد أنجبت عدداً كبيراً من المحدثين الأعلام الذين انتشرت روايتهم في كتب الصحاح، كما زارها عدد كبير من مشهوري علماء الحديث ليأخذوا رواية أهلها.
- تشكلت في فترة الدراسة وعلى أرض فلسطين الملامح الأساسية النظرية والسلوكية للزهد وللتصوف.
  - تراجعت حركة إعمار المساجد والمرافق في فلسطين بالمقارنة مع العهد الأموي.
- بنى العباسيون في فلسطين صهريج الرملة الذي يعد من أقدم النماذج للمنشآت المائية المبنية بهذا الطراز.

### المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المصادر العربية والمعربة.

ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت: ١٦٠٨هـ/ ٢٦٠م):

١. الحلة السيراء، تحقيق: د. حسين مؤنس، دار المعارف، مصر، ط٢، ١٩٨٥م.

ابن أبى أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي (ت: ١٦٦هه ٢٦٩).

٢. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: نـزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت،
 ١٩٦٥م.

ابن الأثير، علي بن محمد (ت ١٣٣هـ/١٣٢م)

- ٣. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٨ أجزاء، تحقيق: أحمد عادل الرفاعي، دار التراث العربي، بيروت، ١٩٩٦م.
- ٤. الكامل في التاريخ، ١٠ أجزاء، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥.

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّبستاني (ت:٥٧٠هـ/٨٨٨م).

٥. سنن أبي داود بحاشيته عون المعبود ، ٤ج، طبعة دهلي.

الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله (ت:ق ٦ هـ/١ ١م)

٦. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٩م.

الأزدي ، أبو زكريا يزيد بن محمد (ت: ٣٣٤هـ/٥٤٩م).

٧. تاريخ الموصل، تحقيق: علي حبيبة، لجنة أحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٦٧م.

أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي (٧٦هـ/١٠٨٣م).

٨. طبقات الفقهاء، بتهذیب: محمد بن جلال الدین المکرم (ابن منظور)، تحقیق: إحسان عباس، دار الرائد العربی، ۱۹۷۰.

الاصطخري، أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (ت: ٣٤٦هـ/٥٩م)

٩. مسالك الممالك، دار صادر، بيروت، د.ت.

الأصفهاني ، علي بن الحسين (ت ٢٥٦هـ/٩٦٩م).

- ١٠. مقاتل الطالبيين، تحقيق: السيد أحمد صقر، انتشارات الشريف الرضي. د.ت.
  - ١١. كتاب الأغاني، ٢٤ جزء، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، د.ت.

ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت: ٣٠ هـ/٢٤ م).

۱۲. بدائع الزهور في وقائع الدهور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ۱۹۸۲م. أينهارد، (ت: ۲۲۵هـ/۸۲م)

١٣. سيرة شارلمان، ترجمة وتعليق: د. عادل زيتون، دار حسان، دمشق، ط١، ١٩٨٩.

الباجي، الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب المالكي (ت: ٤٧٤ هـ/ ١٠٨ م)

11. التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح، تحقيق: أحمد لبزار، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، د.ت.

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت: ٢٥٦ هـ/٨٧٠ م).

- 10. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ١٤٢٢ه.
- 17. التاريخ الصغير، تحقيق: محمود ابراهيم زايد فهرس أحاديثه يوسف المرعشي، المجلد الأول، دار المعرفة، بيروت لبنان.
- 1۷. التاريخ الكبير، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.

البشاري المقدسى، محمد بن أحمد (ت: نحو ٣٨٠هـ/ ٩٩٠).

١٨. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل، ليدن،١٨٧٧م.

ابن البطريق، أفتيشيوس المكنى سعيد بن البطريق (ت: ٢٨ ٣هـ/٩٣٩م).

19. التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 19.9م.

البطليوسي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (ت: ٢١ هه/ ١٢٧م).

۲. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق: مصطفى السقا، حامد عبد المجيد، وزارة الثقافة، بغداد، ۱۹۹۰.

# البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت: ١٠٩٤هـ/١٠٩م)

٢١. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ٤ أجزاء، تحقيق: مصطفى السقا،
 عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣م.

# البلاذري، أحمد بن يحيى (ت: ٢٧٩هـ/٢٩٨م).

- ۲۲. فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣٠٤٠ه.
- ۲۳. أنساب الأشراف، ۱۳ جزء، تحقيق: د.سهيل زكار، د. رياض زكار، دار الفكر، لبنان، ۱۹۹۲م.

# البلوي، أبو محمد عبد الله بن محمد المديني (ت: بعد ٣٣٠هـ/١٤٩م):

٢٤. سيرة أحمد بن طولون، تحقيق: محمد كرد علي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،
 د.ت.

# ابن البيطار، ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي (ت:٢٤٦هـ/١٢٤م).

٢٥. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، نسخة من مكتبة الشاملة الإلكترونية.

بنيامين التطيلي، الرابي بنيامين بن الرابي يونة التطيلي النباري الإسباني اليهودي (ت: ٢٥هه/١٧٣م)

٢٦. رحلة بنيامين التطيلي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط١، ٢٠٠٢.

التركماني، الملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول الغسَّاني التُركُماني (ت: ٢٩٦هـ/٢٩٦م).

٢٧. المعتمد في الأدوية المفردة ، نسخة إلكترونية، مكتبة الشاملة.

# ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت: ١٤٨٩هـ/٢٦٤م):

۲۸. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر، د.ت.

ابن تميم المقدسى: شهاب الدين أبي محمود (ت: ٧٦٥ه/ ٣٦٣م).

٢٩. مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، تحقيق: أحمد الخطيمي، دار الجليل، بيروت،
 ١٩٩٤.

# التنوخي، المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود (ت: ٣٨٤هـ/ ٩٩م)

٣٠. الفرج بعد الشدة، ٥ج، تحقيق :عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، ١٩٧٨.

الثعالبي، أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (٢٩ هـ/ ١٠٣٨ م)

٣١. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار
 المعارف – القاهرة، ط١، ١٩٦٥.

### الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت:٥٥٦ه/١٦٩م):

- ۳۲. الحيوان، ٨ أجزاء، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٦م.
- ۳۳. كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ۱۹۹۰.
- ٣٤. التاج في خلاق الملوك، تحقيق: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩١٤.
  - ٣٥. البلدان، تحقيق: صالح العلي، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٧٠.

# ابن جبير، محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، أبو الحسين (المتوفى: ١١٤هـ)

٣٦. رحلة ابن جبير ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت.

# الجزري، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت: ٣٠٦هـ/٢٣٢م):

٣٧. اللباب في تهذيب الأنساب، دار صادر، بيروت، ١٩٨٠م.

### الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت: ٣٣١ه/٢٤٩م)

.٣٨. كتاب الوزراء والكتاب، تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، ١٩٣٨م.

### ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:٩٩٥هـ/٢٠٠م).

٣٩. تاريخ بيت المقدس، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د.ت.

- ٤٠. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٢ جزء، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر
   عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م.
- ١٤٠. الضعفاء والمتروكين، ٣ج، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،
   ١٤٠٦هـ.

### ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن أبى حاتم التميمى البستى (ت: ٣٥٤هـ/ ٩٦٥م).

٤٢. كتاب الثقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد، ١٩٧٣م.

## ابن حبیب، أبو جعفر محمد بن حبیب (ت: ٥٤٢هـ/٩٥٨م).

٤٣. كتاب المحبر، تحقيق: د.إيلزه ليختن شتير، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ت.

### ابن حجر، الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (ت: ٢٥٨ه/ ٤٤٨م).

- 25. تقريب التهذيب، تحقيق: ابو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، د.ت.
- 20. رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق: د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ٩٩٨م.
- ٢٤. الإصابة في تمييز الصحابة، ٨ ج، تحقيق: محمد على البجاوي، دار الجليل،
   بيروت، ١٤١٢هـ.
- ٤٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، د.ت.

# ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت:٥٦ه/١٠٦م)

- در الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ٢٠٠٣ م الحميري، محمد بن عبد المنعم الجميري (ت:٧٢٧هـ/١٣٢٢م).
- 29. الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت، ١٩٨٠م.

### ابن حنبل، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ١ ٤ ٢ هـ/٥٥ ٨م)

٥٠. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٥٠ج، تحقيق: شعيب الرنوؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠١.

### ابن حوقل، محمد بن حوقل (ت: ٣٣١هـ/٢٤٩م)

٥١. صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.

# ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت: ٢٨٠هـ/ ٩٣م):

٥٢. المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٨٩م.

# الخطيب البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر (ت: ٤٦٣ هـ/ ١٠٧٢م)

٥٣. تاريخ بغداد، ١٤ جزء، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

### ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت ٨٠٨هـ/٥٠٤م)

- ٥٤. المقدمة، دار القلم ، بيروت، ١٩٨٤.
- ٥٥. كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

# ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ١٨١هـ/١٢٨م):

٥٦. وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٨.

# الخوارزمي، ابو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ت: ٣٨٧هـ/٩٩م)

٥٧. مفاتيح العلوم، تحقيق: محمد كمال الدين الأدهمي، (طبعة عثمان خليل)، مصر، ١٩٣٠م.

### ابن خياط ، أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري (ت: ٢٤٠هـ/٢٥٨م).

٥٨. تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٧.

# ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت:٥٧٥هـ/١٧٩).

٥٩. فهرسة ابن خير الإشبيلي، وضع حواشيه: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.

# الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت: ٢٨٢هـ/895 م).

١٠٠. الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، د.جمال الدين الشيال، طباعة وزارة الثقافة وإلارشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة، د.ت.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت: ٤٨ ٧ه/١٣٤٨م).

- 71. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٧.
- 77. سير أعلام النبلاء، ٢٥ج، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٩٨٥.
- ٦٣. العبر في خبر من غبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ١٩٤٨م.
- ٦٤. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، جزءان، تحقيق: محمد عوانة،دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ١٩٩٢م.

# الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت: بعد ١٦٦هـ/١٦٨م)

مختار الصحاح، تحقیق: محمود خاطر، مکتبة لبنان ناشرون – بیروت، ۱۹۹۰.
 الربعی، محمد بن عبد الله بن أحمد بن سلیمان بن زبر الربعی (ت: ۳۹۷ه/۲۰۰۲م)

- 77. تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، ٢ج، تحقيق د. عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٠ه.
- 77. ميزان الاعتدال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،بيروت، ١٩٩٥م.

### الزبير بن بكار (ت:٥٦هـ/٨٧٠م)

۱۹۹۲. الأخبار الموفقيات، تحقيق: سامي مكي العاني، عالم الكتب، بيروت، ۱۹۹٦. الزبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني (ت: ۱۲۵۰هـ/۱۷۹۸م).

79. تاج العروس من جواهر القاموس، ٤٠ جزءاً، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٧٤.

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري (ت: ٢٨١هـ/٤٩٨م).

۲۰. تاریخ أبي زرعة الدمشقي، تحقیق: خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ۱۹۹٦م.

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري (ت: ٢٣٠هـ/٤٤٨م):

٧١. الطبقات الكبرى، ٨ أجزاء، دار صادر، بيروت، د.ت.

### السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: ٩٦/هه/٩٩٦م)

- ٧٢. البلدانيات، تحقيق: حسام بن محمد القطان، دار العطاء، السعودية، ٢٠٠١م.
- ٧٣. فتح المغيث شرح ألفية الحديث، جزءان، دار الكتب العلمية ، لبنان، ط١، ١٤٠٣.

# السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت: ٢٥هـ/١٦٧م):

٧٤. الأنساب ، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، ٥ أجزاء، ط١، دار الجنان ، بيروت،

### ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: ٥٨ ٤هـ/٦٦ ١م):

٧٥. المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ١١ ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م.

### ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا (ت: ٢٨ ٤هـ/١٠ م).

٧٦. القانون في الطب، نسخة إلكترونية.

# السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١١٩هـ/٥٠٥م)

- ٧٧. تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ٩٠٠. مصر، ١٩٥٢م.
- ٧٨. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان صيدا، د.ت.

# ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم (ت: ١٨٥هـ/ ١٢٨٥م)

٧٩. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، طبعة إلكترونية، المكتبة الشاملة.

# الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت: ١٥٣/٥٨):

۸۰. الملل والنحل، تحقیق: محمد سید کیلانی، جزءان، دار المعرفة، بیروت،
 ۲۰۶ه.

### شيخ الربوة، محمد بن أبي طالب الانصاري، (ت: ٧٢٧ هـ/ ١٣٢٧ م):

٨١. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ليبسك، ١٩٢٣م.

### الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت: ٢٦٤ه/ ٢٦٢م).

- ٨٢. الوافي بالوفيات ، ٢٩ جزءاً ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط زتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ٢٠٠٠م.
- ۸۳. تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، ق ١، تحقيق: إحسان بنت سعيد خلوصي، زهير حميدان الصمصام، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٩١م.

# صفي الدين البغداددي، بد المؤمن بن عبد الحق (ت: ٢٣٩هـ/١٣٦٨م).

٨٤. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق: على محمد البجاوي، دار
 الجيل، بيروت، ١٩٩٢م.

# الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله (ت: ٣٣٥ هـ / ٩٤٦ م)

٨٥. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم (من كتاب الأوراق)، تحقيق ونشر: ج.هيواث دن، مطبعة الصاوي، مصر، ١٩٣٦.

# أبو طالب المكي، محمد بن علي بن عطية الحارثي (ت: ٣٨٦هـ/٩٩م)

٨٦. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، جزءان،
 تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٥م.

# الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ/٢٢م)

- ٨٧. تاريخ الأمم والملوك، ٥ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧ هـ.
- ٨٨. جامع البيان في تأويل القرآن، ٢٤ جزء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.

### ابن الطقطقا، محمد بن على بن طباطبا (ت ٧٠٩هـ/ ١٣٠٩م):

٨٩. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، (د.ت)

# ابن طيفور، أبي الفضل أحمد بن طاهر الكاتب (ت: ٢٨٠هـ/٩٩٨م):

٩٠. كتاب بغداد، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة،
 ٢٠٠٢م.

ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم بن أعين القرشي (ت: ٢٥٧هـ/ ٨٠٥):

٩١. فتوح مصر وأخبارها، تحقيق: محمد الحجيري، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م.

عبد القاهر البغدادي، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي (ت: ٢٦ هـ/١٠٧م).

97. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٧٧م.

# ابن العبري: غريغوريوس الملطي (ت: ٥٨٥ هـ / ١٢٨٦م)

٩٣. تاريخ مختصر الدول، دار الآفاق العربية، مصر، ٢٠٠١م.

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله (ت: ١٧٥هـ/ ١١٥٥):

94. تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، ٨٠جزء، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٨م.

# العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت: ٢٩٥هـ/٢٠٩م)

٩٥. الأوائل، تحقيق: محمد السيد الوكيل، دار البشير، مصر، ١٩٨٧م.

أبو العرب التميمي: محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي (ت: ٣٣٣هـ/ ٤٤ ٩م)

٩٦. كتاب المحن، تحقيق: د. عمر سليمان العقيلي، دار العلوم، الرياض، ١٩٨٤م

ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي (ت: ١٦٠هـ/ ٢٦١م).

- 9۷. بغیة الطلب في تاریخ حلب، تحقیق: د. سهیل زکار، دار الفکر، بیروت، ۱۹۸۸م.
- ٩٨. زيدة الحلب من تاريخ حلب، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ١٩٩٦.

ابن عذاري، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت: تحو ٩٥ هه/١٢٥).

99. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جزءان، تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان، إ. ليفي بروفنسال ، دار الثقافة، بيروت ، ١٩٨٣ م

### العصامى، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامى المكى (ت: ١١١١ه/ ١٩٩م)

• ١٠٠. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.

# ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت ١٠٨٩هـ/١٦٨٨م).

۱۰۱. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٤ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. أبو الفتح السامري، (ت: بعد 756 هـ/١٣٥٥).

١٠٢. التاريخ مما تقدم عن الآباء رضى الله عنهم،

# الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت:٧٧٧هـ/٩٩٨م)

۱۰۳. المعرفة والتاريخ برواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤١٠ه.

### أبو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت: ٧٣٢هـ/١٣٣١م).

- ١٠٤. المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) ،المطبعة الحسينية، مصر، ط١،
   ١٩٤٠م.
- ۱۰۵. تقویم البلدان، (طبعة مصورة عن طبعة باریس ۱۸۳۰)، دار صادر، بیروت، د.ت.

### الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت:٥١٠٦٥/م١٠١م).

1.1. الأحكام السلطانية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 19۸۳.

### ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد اليعمري (ت: ٩٩٧هـ/٢٩٩م)

١٠٧. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

### ابن الفقيه ، أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ت: نحو ٣٤٠هـ/ ٥٩٥).

۱۰۸. مختصر کتاب البلدان، مطبعة بریل، لیدن، ۱۸۸۶م.

# ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت:٢٧٦هـ/٨٨٩)

١٠٩. عيون الأخبار، تحقيق: لجنة بدار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية،
 القاهرة، ١٩٩٦.

١١٠. المعارف، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م.

### قدامة بن جعفر (ت ٣٢٨هـ/ ٩٣٩م):

111. الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد، العراق، د.ت.

# القرماني، أحمد بن يوسف (ت: ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م):

111. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، تحقيق: د. أحمد حطيط، د. فهمي سعد، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.

# القزويني، زكرياء بن محمد بن محمود (ت: ١٨٣هـ/١٨٣م)

۱۱۳. آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د.ت.

### القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي (ت: ٤٥٤هـ/١٠٦م)

11٤. تاريخ القضاعي (عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف)، تحقيق: جميل عبد الله المصري، جامعة أم القرى، ١٩٩٥.

### القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (ت: ٢١٨هـ/ ١٨٤ م):

110. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الكويت، الكويت

117. صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: د. يوسف علي طويل، دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى ، ١٩٨٧.

# ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله

11۷. أحكام أهل الذمة، ٣ ج، تحقيق: يوسف أحمد البكري، شاكر توفيق العاروري، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٧م.

# الكتبي، صلاح الدين محمد بن شاكر (ت: ٢٦٤هـ/ ١٣٦٣م)

١١٨. عيون التواريخ ، تحقيق: د. عفيف نايف حاطوم، مكتبة الثقافة، بيروت، ١٩٩٦.

# ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ٤٧٧هـ/١٣٧٢م)

١١٩. البداية والنهاية، ١٤ جزء، مكتبة المعارف، بيروت، د.ت.

# الكندى، أبو عمر محمد بن يوسف (ت ٥٥٦هـ/٩٦١م):

۱۲۰. الولاة والقضاة ، تهذیب وتصحیح: رفن کست، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت، ۱۹۰۸.

# مالك (الإمام)، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت: ٩٧٩هـ/٢٩٧م).

١٢١. الموطأ (رواية يحيى الليثي)، جزءان، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، مصر.

# الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: ٥٠ ٤ه/ ٥٠ ١م)

1 ٢٢. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: احمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، ١٩٨٩م.

### مؤلف مجهول، (منسوب لابن قتيبة).

1 ۲۳. الإمامة والسياسة، جزءان، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ۲۳.

# مؤلف مجهول، (من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي).

17٤. أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده ، تحقيق: د. عبد العزيز الدوري و د. عبد الجبار المطلبي، دار الطلبعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٧١م.

#### مؤلف مجهول

170. العيون والحدائق في أخبار الحقائق، الجزء الثالث، تحقيق: M. J. DE. Joeje ، 170.

### المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (ت: ٢٨٦ه/ ٩٩٩م)

1۲٦. كتاب التعازي والمراثي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 17٦.

# مجير الدين الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت: ٢٧ ٩ هـ/ ٢١ ٥ م)

1۲۷. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، جزءان، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عمان، ١٩٩٩م.

المراكشي ، محيي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي (٢٤٧ه/٥٠١م).

1٢٨. المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: محمد سعيد العريان، محمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٣٦٨ه.

المرعشي، الحسين بن محمد (ت: ٢١هم/ ١٠٣٠م)

١٢٩. غرر السير، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

المزي، يوسف بن الزكى عبد الرحمن أبو الحجاج (ت: ٢٤٧هـ/١٣٤م)

۱۳۰. تهذیب الکمال، تحقیق: د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط۱، ۱۳۰.

المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت: ٣٤٦هـ/٩٥٧):

171. مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: مصطفى السيد بن أبي ليلة، المكتبة التوفيقية، مصر، د.ت.

1۳۲. التنبيه والإشراف، تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي - القاهرة مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت: ۲۱؛ هـ/۱۰۳م)

1۳۳. تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣م.

مسلم (الإمام)، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ/٥٨٥)

١٣٤. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ، ٨ أجزاء، دار الجيل، بيروت، د.ت.

المصعب الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت: ٢٣٦هـ/٥٥م).

١٣٥. نسب قريش، تحقيق: إ. ليفي بروفنسال، دا رالمعارف، ط٣، د.ت.

المطهر المقدسي، مطهر بن طاهر (ت: بعد ٥٥٥هـ/٩٦٦م):

١٣٦. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د. ت.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقريء (ت: ٧٧٠هـ/١٣٦٨م).

١٣٧. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، بيروت،١٩٨٧م.

المقريزي، تقى الدين أبى العباس أحمد بن على (ت: ٥١٨ه/ ٤٤١م)

١٣٨. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)، جزءان، مكتبة الثقافة ، مصر، ط٢، ١٩٨٧م.

- 1۳۹. المقفى الكبير، ٨ أجزاء، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ١٩٩١م.
- ١٤. السلوك لمعرفة دول الملوك، جزءان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٧.
- 1٤١. النقود الإسلامية القديمة، ضمن رسائل المقريزي، تحقيق: رمضان البدري وأحمد مصطفى قاسم، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٨م.

# ابن المقفع، أبو محمد عبد الله (ت: ٢ ١ ١ هـ/ ٩ ٥ ٧م).

1٤٢. رسالة في الصحابة، ضمن: رسائل البلغاء (جمع محمد كرد علي)، دار الكتب العربية الكبرى، ١٩١٣م.

### المنبجى، أغابيوس بن قسطنطين المنبجى (من ق: ٤هـ/١٥م)

1٤٣. المنتخب من تاريخ المنبجي، انتخبه وحققه: عمر عبد السلام تدمري، دار المنصور، لبنان، ١٩٨٦م.

### ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري

- ١٤٤. لسان العرب، ١٥ جزء، دار صادر ، بيروت، د.ت.
  - ۱٤٥. مختصر تاريخ دمشق،

### ناصر خسرو، أبو معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي (ت: ١٠٨٧هـ/ ١٠٠٨م):

١٤٦. سفر نامة، تحقيق: د. يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد ، بيروت، ١٩٨٣.

### أبو نصر البخاري الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، (ت: ٣٩٨هـ/١٠٠٧م)

1 ٤٧. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، جزءان، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة ، بيروت، ط١، ٢٠٧ه.

# أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله (ت: ٣٠٠ هـ / ١٠٣٨ م)

1٤٨. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ١٠ ج، دار الكتاب العربي - بيروت، ط٤، ٥٠. هـ.

النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: ٢٧٦هـ/٢٧٧م).

- ۱٤۹. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، ۱۸ج، دار إحياء التراث، بيروت، ۱۳۹۸ه.
- • 1. تهذیب الأسماء واللغات، عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شرکة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، دار الکتب العلمیة، د.ت.

# النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت:٧٣٣هـ/١٣٣٣م)

101. نهاية الأرب في فنون الأدب، ٣٣ ج، تحقيق: مفيد قمحية وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤م.

# الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود (ت: بعد ٣٣٦هـ/٤٩٩م)

١٥٢. صفة جزيرة العرب، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٨٤م.

### ابن الوردي، سراج الدين أبى حفص عمر

١٥٣. خريدة العجائب وفريدة الغرائب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٤١ه.

### ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي (ت: ٩٤٧هـ/١٣٤٨م)

١٥٤. تاريخ ابن الوردي، جزءان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦م

وكيع، أَبُويَكْرٍ محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي (ت: ٣٠٦هـ/٩١٨م).

100. أخبار القضاة، صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، ٣ أجزاء، ط١، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٩٤٧.

# ياقوت الحموي، بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (ت: ٢٦٦هـ/٢٦٩م):

- ١٥٦. معجم البلدان، دار الفكر ، بيروت، د.ت.
- ۱۵۷. الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة، تحقيق: يحيى زكريا عبارة، محمد أديب جمران، وزارة الثقافة، سوريا، ۱۹۹۸م.
- ١٥٨. معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، ٧ج، تحقيق: إحسان عباس،
   دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣م.
  - ١٥٩. المشترك وضعاً المفترق صقعاً، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٦م.

# يحيى بن آدم القرشي (ت: ٣٠ ٢ هـ/١٨ ٨م)

١٦٠. كتاب الخراج، تحقيق: د. حسين مؤنس، دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٧م.

# أبو يعلى الخليلي، الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني (ت: )

171. الإرشاد في معرفة علماء الحديث، ٣ج، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٩٠٩ه.

يعقوب الفيتري، بطريرك عكا (القرن: ٧ه/ ١٣م).

١٦٢. تاريخ بيت المقدس، ترجمة: سعيد البشاوي، دار الشروق، عمان، ١٩٩٨م.

اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن أبي جعر العباسي (ت: ٢٨٤هـ/١٩٨م).

۱٦٣. تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ، بيروت، د.ت.

١٦٤. البلدان، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٦٠م.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم (ت: ١٨٢هـ/٩٩٨م).

170. الخراج، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، ١٩٧٩م.

ثالثاً: المصادر الأجنبية.

#### Bernard the Wise.

1. The Voyage of Bernard the Wise, Early Travels in Palestine, Edited: Thomas Wright, London, G. woodfall.

#### **Theophanes (the Confessor)**

2. The Chronicle of Theophanes: an English translation of anni mundi 6095-6305. university of pennselvinia. USA.

#### Willibald.

3. The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, Edited: Thomas Wright, London, G. woodfall.

# رابعاً: المراجع العربية والمعربة.

### آل إسماعيل، نبيل بن محمد إبراهيم

١. علم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية، مكتبة التوبة، الرياض، ٢٠٠٠م.

#### أمين، أحمد

٢. ضحى الإسلام، ٣ج، الهيئة العامة للكتاب، مصر، ١٩٩٨م.

#### بروكلمان، كارل

٣. تاريخ الشعوب الإسلامية، تعريب: نبيه أمين فارس، ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٨م.

# بني سلامة، جميل

دمشق في العصر العباسي خلال الفترة (١٣٢-٢٦٤هـ)، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية،
 ٢٠٠٣.

#### بهادر، شهاب الله

معجم ما ألف في فضائل وتاريخ المسجد الأقصى والقدس وفلسطين ومدنها، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ٢٠٠٩.

### بيطار، أمينة

٦. تاريخ العصر العباسي، جامعة دمشق، دمشق، ١٩٩٦.

#### بيضون، إبراهيم

٧. تاريخ بلاد الشام إشكالية الموقع في العصور الإسلامية، دار المنتخب العربي، بيروت،
 ١٩٩٧م.

### جقمان، حنا عبد الله

٨. جولة في تاريخ بيت لحم من أقدم الأزمنة حتى اليوم ، مطبعة بطريركية الروم الأرثوذكس،
 القدس، ١٩٨٤.

### جمعة، علي

المكاييل والأوزان الشرعية، القدس للإعلان والنشر، القاهرة، ٢٠٠١م.

#### جودة، صادق أحمد

٩. مدينة الرملة منذ نشأتها حتى عام ٤٩٢ه،

#### حتى، فيليب

۱۰. تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین، ترجمة: د. جورج حداد ، عبد الکریم رافق، دار الثقافة، بیروت، ۱۹۸۳م.

#### حمارنة، صالح

11. الناس والأرض دراسات في تاريخ جنوب بلاد الشام في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، دار الينابيع، الأردن، ١٩٩١م.

#### حلاق، محمد صبحی بن حسن

11. الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، ٢٠٠٧م.

#### الحوت، بيان نويهض

17. فلسطين القضية الشعب الحضارة ، دار الاستقلال ، بيروت ، ط ١، ١٩٩١.

#### خان، ظفر الإسلام

١٤. تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي ٢٢٠ق.م – ١٣٥٩م ، ط٣، دار النفائس ، ١٩٨١.

#### خمار، قسطنطین

١٥. موسوعة فلسطين الجغرافية، منشورات اليسار، ١٩٨٨.

### الدباغ، مصطفى مراد

- ١٦. بلادنا فلسطين، دار الهدى، كفر قرع، ١٩٩٧م.
- 1۷. الموجز في تاريخ الدول العربية وعهودها في بلادنا فلسطين، منشورات اليسار، ۱۹۸۸م.
  - ١٨. القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين، منشورات اليسار ١٩٨٨،

### الدوري، عبد العزيز (ت:١٠١٠م)

- 19. العصر العباسي الأول دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٧م.
  - ٢٠. نشأة علم التاريخ عند العرب، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، ٢٠٠٠.
- ۲۱. القدس في الفترة الإسلامية الأولى، أوراق في التاريخ العربي الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، ۲۰۰۳.

#### أبو الرب، هاني

٢٢. تاريخ فلسطين في صدر الإسلام، منشورات بيت المقدس، عمان، ٢٠٠٣.

#### رحاحلة ، إبراهيم القاسم

77. النقود ودور الضرب في الإسلام في القرنين الأولين، ط١، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٩.

# الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت: ٣٩٦هـ/١٩٥٥).

٢٤. الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت،٢٠٠٢م.

#### زيادة، نقولا

٢٥. الجغرافية والرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب ، لبنان، ١٩٨٧م.

#### زيدان، عبد الكريم

٢٦. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٩.

#### سركيس، خليل

٢٧. تاريخ أورشليم، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ط١، ٢٠٠١.

#### شوفاني، إلياس

۲۸. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ١٩٦٣م.

#### العارف، عارف

٢٩. المفصل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، القدس، ١٩٨٦.

#### العبادى، أحمد مختار

٣٠. في التاريخ العباسي والفاطمي، دار النهضة العربية، بيروت.

#### العبادي، عبد الحميد

٣١. صور وبحوث من التاريخ الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ١٩٥٣.

#### عباس، إحسان:

٣٢. فصول حول الحياة الثقافية والعمرانية في فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ٩٩٣م.

#### عزام، خالد:

٣٣. العصر العباسي، دار أسامة، الأردن، ط١، ٢٠٠٦م.

#### عزب، خالد:

**٣٤.** كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة المياه، من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو).

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php

#### عطوان، حسين

- ٣٥. الدعوة العباسية مبادئ وأساليب، دار الجيل، بيروت.
- ٣٦. الدعوة العباسية تاريخ وتطور، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٥.
- ٣٧. القراءات القرآنية في بلاد الشام، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٢.
- ٣٨. الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي، دار الجليل، بيروت، ١٩٨١.
  - ٣٩. الوليد بن يزيد عرض ونقد، دار الجليل، بيروت، ١٩٨١.

#### عمارة، محمد

٤٠. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ص ٣٩٩، دار الشروق، بيروت ، ط١، ١٩٩٣م.

#### غنيمة، يوسف رزق الله

٤١. نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، المكتبة العربية، بغداد، ط١، ١٩٢٤م.

### فلهاوزن، يوليوس

25. تاريخ الدولة العربية، تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريدة، لجنة التأليف والترجمة، 197٨.

### فهمی، علي محمود

25. التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط من القرن السابع حتى القرن العاشر الميلادي، ترجمة: د. قاسم عبده قاسم، دار الوحدة، بيروت، ١٩٨١م.

### القيسى، ناهض عبد الرزاق

٤٤. الفلس العربي الإسلامي منذ صدر الإسلام حتى نهاية العصر العباسي، دار المناهج، عمان ، ٢٠٠٦.

#### الكساسية، حسين فلاح

25. السلطة القضائية في العصر العباسي الأول، ط١، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠١.

#### أبو ليل، أمين سعيد

23. مخطوطات التصوف في فلسطين دراسة ببليوغرافية، مكتبة المنار، الأردن، ط١، ص١٩٨٨.

# المبيض، سليم عرفات

22. النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية الأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى عام ١٩٤٦م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ١٩٨٩م.

### متز، آدم

٤٨. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة الإسلامية، تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الكتاب العربي، د.ت.

# محمود، حسن أحمد، الشريف، أحمد إبراهيم

٤٩. العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، مصر، د.ت.

### مصطفى، إبراهيم، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار

٥٠. المعجم الوسيط، جزءان، دار الدعوة.

#### المناصير، محمد عبد الحفيظ

٥١. الجيش في العصر العباسي الأول، دار مجدلاوي، عمان، ٢٠٠٠م.

#### منصور، القس أسعد

٥٢. تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا الحاضرة، مطبعة الهلال ، ١٩٣٤. أبو نحل، أسامة محمد

٥٣. الصحابة وأدوارهم على أرض فلسطين، مؤسسة فلسطين للثقافة، دمشق، ٢٠٠٧م.

#### عمر الصالح البرغوثي، خليل طوطح:

٥٤. تاريخ فلسطين ، مكتبة الثقافة الدينية

#### عبد اللطيف، عبد الشافي محمد

٥٥. العالم الإسلامي في العصر الأموي، ط١، ١٩٨٤م.

#### عبودي، هنري س.

٥٦. معجم الحضارات السامية، جروس برس، لبنان، ١٩٩١م.

### عبيدات، فوزي محمد سليمان

٥٥. أهمية منطقة غور الأردن في صدر الإسلام، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، ١٩٩٧م.

#### عتر، نور الدين

٥٨. منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر ، دمشق، ١٩٩٧م.

#### عرار، عبد العزيز

٥٩. قرية بيت جبرين، منشورات جامعة بيرزيت، فلسطين، ١٩٩٥م.

#### فییه، جان موریس

٠٦٠. أحوال النصاري في خلافة بني العباس، دار المشرق، بيروت، ط١، ٩٩٠م.

### الوافي، سمية

11. التعليم في بلاد الشام في العصر الأموي (رسالة ماجستير غير منشورة)

#### همو، عبد المجيد

٦٢. الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، دار الأوائل، دمشق، ٢٠٠٤.

# يوسف، حمد أحمد عبد الله

77. بيت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهاية الدولة الأيوبية، دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية، القدس، ط١، ١٩٨٢م.

خامساً: المراجع الأجنبية.

#### Creswell, K. A. C.

1. A short account of early muslim architecture, The American University in Cairo press, Cairo, 1989.

#### Gil, Moshe

2. A History of Palestine, 634–1099, Translated from the Hebrew by Ethel Broido, Cambridge University Press, 1997.

#### Goldschmidt, Arther

3. Aconcise History of the Middle east, Westview Press. 1979.

#### Haas, Jacob De

4. History of Palestine the last two thousand years, New York, The Macmillan company.1934.

#### Hyamson, Albert M.

 Palestine, The Rebirth of An Ancient People, New York, Alefred A. Knope.1917.

#### Kildani, Hanna

**6.** Modern Christianity in the Holy Land, AuthorHouse, 2010.

#### Le strange,

7. Palestine under the Moslems Adescription of syria and the holy land, Committee of the Palestine Exploration Fund, 1890.

#### Montgomery, James Alan

8. The Samaritans, Philadelphia, the john C., 1907.

### سادساً: المقالات العربية.

#### البهنسى، عفيف

١. فن العمارة والزخرفة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٤، بيروت، ٩٩٠م.

#### بيطار، أمينة

٢. النظم الإدارية في بلاد الشام، مجلة البحث التاريخي، ع٢، ١٩٧٩م.

### بنى حمد، فيصل عبد الله

٣. قطائع بني العباس ومنازلهم في العصر العباسي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، مج١٦، ع١، ٢٠٠٨.

#### الخالدي، خالد

٤. الـزلازل في بـلاد الشام (القرن ١-١٣هـ/٧-١٩م)، مجلـة الجامعـة الإسـلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، مج١٣، ١٤.

### الدوري، عبد العزيز

تنظيمات عمر بن الخطاب (الضرائب في بلاد الشام)، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، ج٢، تحرير: محمد عدنان البخيت، إحسان عباس، عمان، ١٩٨٧.

#### الذنيبات، عوض عبد الكريم

٦. أعلام التصوف والزهد في العصر العباسي الأول، مجلة أفكار، ع١٧٨، ٢٠٠٣.

#### النتشة، يوسف سعيد

٧. سكة فلسطين منذ قيام العباسيين حتى استقلال الطولونيين، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ
 بلاد الشام "فلسطين"، ج٢ (جغرافية فلسطين وحضارتها)، الجامعة الأردنية، ١٩٨٣م.

#### عاقل، نبيه

٨. فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن ٤هـ/١٠م، الموسوعة الفلسطينية،
 ق٢، مج٢، بيروت، ١٩٩٠م.

#### العسلى، كامل.

التعليم في فلسطين من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الحديث، الموسوعة الفلسطينية،
 مج٣، بيروت، ٩٩٠٠م.

- ۱۰. العلوم الإسلامية في فلسطين، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٣، بيروت، ١٩٩٠م.
- 11. مكانة القدس عربياً وإسلامياً عبر التاريخ، الموسوعة الفلسطينية، ق٢، مج٦، بيروت، ١٩٩٠.

### قدح، محمود بن عبد الرحمن.

١٢. موجز تاريخ اليهود، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ع١٠٧، ص٢٦٠.

#### Ashtor, Eliyahu, and others

1. Jerusalim – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, second edition.

#### Cahen, CL.

2. Kharadj, The Encyclopedia of Islam, vol.4, , New Edition, Lieden, E. J. prell.1997.

#### Creswell, K. A. C.

3. Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, New Edition,

#### Goitien, S.D.

Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, New Edition, Lieden,
 J. prell.1986.

#### **Lasker and Citonne**

5. Karaites, Encyclopaedia Judaica, vol. 11, New Edition, Lieden, E. J. prell, 2000.

#### Macdonald, John

**6.** Samaritans- Late Roman to Crusader Period, Encyclopedia judica, second edition.

#### Sharon M.

- 7. Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, New Edition, Lieden, E. J. prell.1993.
- 8. Ludd, The Encyclopedia of Islam, vol.5, New Edition, Lieden, E. J. prell.1986.

#### Udovitch, A. L.

9. Fals, Encyclopadia of Islam, vol.2, New Edition, Lieden, E. J. prell.1991.

ثامناً: مواقع انترنت.

١. أرشيف كريزويل.

http://creswell.ashmolean.org/php/ammakepage1.php?&db=creswell&view=gall&neg=&coun=&city=jerusalem&n
ame=&func=&adaf=&adbe=&ahaf=&ahbe=&strt=5&what=Search&cpos=11
8&s1=mainid&s2=&s3=&dno=25

٢. كريزويل- ويكبيديا

K. A. C. Creswell, Wikipedia, the free encyclopedia.

٣. مدونة بيت إيميت

http://beitemmett.blogspot.com/2010/06/ramla-and-latrun.html

ملحــق (۱) حدود جند فلسطين فترة الدراسة

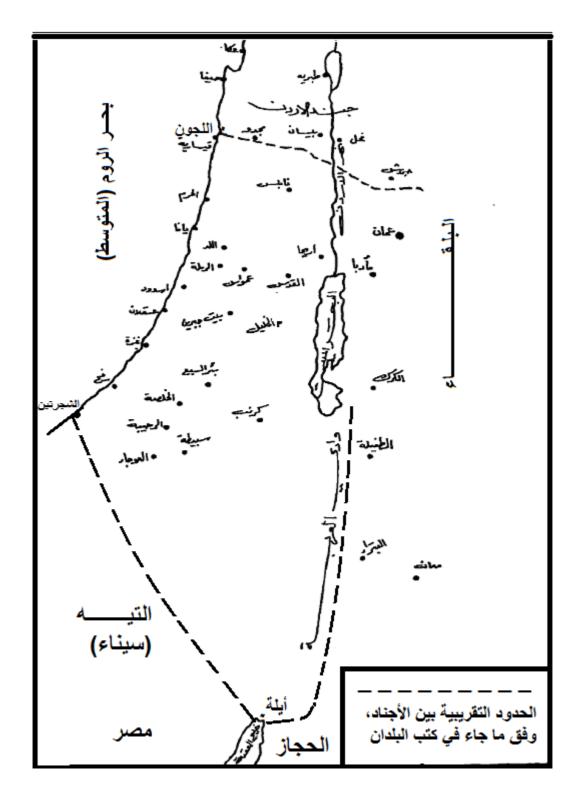

(المصدر: مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ق٢، ج٤، ص٨ بتصرف)